

دراس تعليه لمروت اته

تأليث الدَّكَوْرُأُ كُرِمْ كِعُبْدُ تَخِلِيفَةَ الدِّكْيْمِي



Title: JAM° AL-QUR®ĀN

(Collecting the Holy Qur'an

an analytical study for its historical narratives)

Author: Dr. Akram <sup>c</sup>Abd Ḥalīfah Al-Dulaymi

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 344

Year: 2006

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: جمع القرآن (دراسة تحليلية لمروياته) المؤلف: الدكتور أكرم عبد خليفة الدليمي الناشر: دار الكتب العلمي قد بيروت عدد الصفحات: 344 سنة الطباعة: 2006 م بلد الطباعة: لبنان الطبعة: الأولى



#### متنشورات محت تعليت بفوت



ار الكفي العلميات المنطقة المنط Copyright

All rights reserved Tous droits réservés

جميــع حقــــوق الملكيــــة الادبيــــــة والفنيـــــــة محفوظـــــة

لـــــدار الكتــب العلميـــة بـيروت ـ بــنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجززاً أو تسجيله على أشــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتــر أو برمجتــه على اسطوانات ضولية إلا بموافقـة الناشــر خطيــا.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطبعـة الأولى ٢٠٠٦ م.١٤٢٧ هـ

# مشرات الآرانية العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمل الظريف، شــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., Ist Floor هاتف وفــاكس: متنات ( ١٦١١ ( ١٦١)

فسرع عرمون، القبسسة، مبسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص ب، ۹٤۲۲ - ۱۱ بيروت - لبنان رياض الصلح - بيروت ۲۲۹۰ ۲۱۰۷ هاتف:۱۱ / ۱۱۱ هاتف:۱۱۱ هاتف:۱۲۱ ه فــاکس:۲۱۸۱۳ م ۲۲۱۱

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بِسْ مِلْسَالِكُمْ الرَّحِيمِ

﴿ كِتَابُ أَنزَ لَنَاهُ إِلَيْكُ مُبَرَكُ اللَّا لَيْكَ مُبَرَكُ اللَّا لَيَاتَذَكُرَ أُوْلُواْ لَيَدَبِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُوْلُواْ الْمَالِيَةِ فَالْمَالِيَّ الْمَالِيَةِ اللَّالَبِ الْمَالِيَّةِ اللَّالَبِ الْمَالِيَةِ اللَّالِيِّ اللَّهِ الْمُعْظِيمِ المُعْظِيمِ المُعْلَمِ المُعْظِيمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

[سورة ص: الآية ٢٩]



# الإهداء

◄ إلى والدي العزيزين حفظهما الله من
 كل مكروه.

> الله مشايخي الكرام أدامهم الله .

أهديُ هذا الجهد برَّآ وصدقة جارية الباحث



# شكر وتقدير

في بداية هذا البحث، أتقدم بالشكر الجزيل الى استاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عمر محمود حسين السامرائي لاشرافه على بحثي، ولما بذله من جهد علمي، فله من الله الأجر ومني وافر التقدير.

وأتوجه بالشكر الجزيل الى الأساتذة الأفاضل رئيس لجنة المناقشة وعضويها الذين يتكرمون علي بقبول مناقشة هذا البحث وتقويمه.

كما لا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديري للمسؤولين على ادارة كل من مكتبة كلية الإمام الأعظم ومكتبة جامع الراوي وجامع الحاج محمد الفياض في الفلوجة لما لمسناه منهم من مساعدة.

وأشكر كل من تفضل علي باعارتي كتابا أو ارشاده الي من زملائي وأصدقائي.

و لا يفوتني أن أتقدم بشكري الوافر الى مكتب أم القرى لما بذله من خدمة و نصيحة، جزاهم الله عني خيرا.....

#### والله وليُ التوفيق



# بسم اللّم الرحهن الرحيم المقدمة

الحمد لله الدي نور بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأعجزت حكمته الحكماء، وأسكتت فصاحته الخطباء.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي خصه الله بجوامع الكلم وآتاه الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى مهديه إلى يوم الحساب.

أما بعد. فإن أحق ما يشتغل به الباحثون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون، مدارسة كتاب الله، ومداومة البحث فيه، والغوص والبحث عن لألئه والكشف عن علومه وحقائقه، وإظهار إعجازه، وتجلية محاسنه، ونفي الشكوك والريب عنه، فقد قال فيه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّهُ رَكِتَبُ عَزِيزٌ ۚ لَا الشكوك والريب عنه، نقد قال فيه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّهُ رَكِتَبُ عَزِيزٌ ۚ لَا الشكوك والريب عنه، نقد قال فيه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّهُ رَكِتَبُ عَزِيزٌ الله وَ الله عَلَمُ وَالله مِنْ مَدِيدٌ الله وورد في الأثر: (إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه،... فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآيات (٤١ - ٤٤).

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم الحديث (٢٠٤٠): ١/ ٧٤١، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال ابن كثير: وهذا غريب من هذا الوجه، ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري، واسمه إبراهيم بن مسلم، وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا، وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال ابن كثير: فيحتمل أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما

وورد أيضا: (هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه...)(١).

والقرآن العظيم لا يدرك غوره ولا تنفد درره، وهو الكتاب الذي صلحت به الدنيا، وحول مجرى التاريخ، وأقام أمة كانت مضرب الأمثال في الإيمان والإخاء والعدل والوفاء والوفاق والوئام، وأضل العالم بلواء الأمن والسلام حقبا من الزمن، وصير أمة البداوة - أهل الكرم والشهامة - إلى سادة الحضارة، فجعلهم علماء، حكماء، قادة في الحكم والسياسة، والسلم والحرب، عقمت الدنيا أن تجود بمثلهم، هذا الجيل الذي نال تكريما نبويا: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم) (٢).

هــو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر، والله أعلم. ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١١.

<sup>(</sup>۱) من حديث يرويه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، رقم الحديث (۲۹۰٦): ٥/ ۱۷۲، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي من حديث حمزة الزيات عن الحارث وإسناده بحهول، وفي حديث الحارث مقال. كذا ذكره الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن، وتعقب كلام الترمذي بما يدل على اعتماده للحديث، قال ابن كثير: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور على أنه وإن كان ضعيف الحديث، فلعله أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عصنه. وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي الشهو وهو الحديث الذي تقدم النبي عشائل القرآن لابن كثير: ١٠.

<sup>(</sup>٢) جـزء من حديث في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم الحديث (٢٥٣٣): ٤/ ١٩٦٣.

وهو المعجزة العظمى، والحجة البالغة الكبرى الباقية على مر الدهر لرسول البشرية سيدنا المصطفى على تحدى به الإنس والجن كافة أن يأتوا بمثله أو ببعضه، فباءوا بالعجز والبهر، قال عز شأنه: ﴿ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ﴿ قُلُ اللّٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وأشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته العظمى بأن حقق لي أملا كبيرا كان يملأ نفسي وهو أن أحيا في رحاب كتاب الله تالياً متدبراً، ودارساً متأملاً، وذلك بعد أن تم اختياري لهذا الموضوع وبعد استخارة الله تعالى، واستشارة أهل العلم والفضل، وبعد موافقة لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية مشكورة على هذا الموضوع الذي هو (جمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته)، والذي شجعني على ذلك أكثر أن هذا الموضوع - بحسب علمي - لم تكتب فيه مسبقاً رسالة جامعية، فوجدت في نفسي رغبة ملحة تدفعني إلى الكتابة فيه، خدمة لكتاب الله الذي فيه عزنا وسؤددنا وبه صلاح البلاد والعباد.

والبحث في هذا الموضوع له أهمية كبرى ولا سيما أنه يتعلق بالدراسات القرآنية في هذا العصر خاصة، عصر مواجهة التحديات وصراع العقائد والأفكر، والحرب على الإسلام والمسلمين قائمة على قدم وساق، وقد اختلطت الرايات وكثرت الشعارات، فما أحرانا أمة التوحيد أن نرفع راية القرآن التي لا تهزم، وأن نقاتل بسيف الإسلام الذي لا يثلم.. فقرآننا هو الحل الحتمى لمشكلات عصرنا.

فـــلا عجــب أن نجــد لدى الصدر الأول فمن بعدهم العناية الكبيرة والاهتمام الأكبر للقرآن الكريم على مر العصور والأزمان، منذ زمن الرسول ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية (٨٨).

وإلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه، وفهموا معناه، واستقاموا على العمل به، وأفنوا أعمارهم في البحث فيه، والكشف عن أسراره، ولم يدعوا درة من درره إلا وغاصوا لإخراجها، فألفوا في ذلك المؤلفات القيمة، فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في جمعه وتدوينه في الرقاع ومنهم من ألف في جمعه وتدوينه في الرقاع واللخاف والأكتاف، ثم في المصاحف، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه. ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في أعثاله، ومنهم من ألف في أقسامه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في أعرابه، ومنهم من ألف في قصصه، ومنهم من ألف في تناسب آياته وسوره.

وقد تبارى علماؤنا في هذا المضمار الفسيح، حتى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح، وعلمائنا الأعلام، وكانت هذه الثروة – ولا تزال – مفخرة نتحدى مها أمم الأرض، ونباهي مها أهل الملل في كل عصر ومصر.

وأضحت هذه العناية بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب الله، الذي هو بحق سيد الكتب وأجلها، وأبعدها عن التحريف والتغيير، وبذلك هيأ الله الأسباب الكثيرة لحفظ كتابه، وهذا مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فَطُونَ ﴿ إِنَّا هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد بذلت جلّ اهتمامي في هذا البحث على دراسة المرويات التي تتعلق بكـــتابة القرآن وجمعه، وكذلك دراسة الروايات التي يساء فهمها في صحة نقل القرآن والرد على من حرف بزيادة أو نقصان، وقد اجتمع لديّ مائة رواية مع

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: آية (٩).

المكرر فيها، ثم عكفت على دراسة الأسانيد غير المكررة منها، فكانت تسعاً وأربعين رواية ما عدا ما تفرع منها من أسانيد، وقد كلفني هذا جهداً كبيرا ووقتاً طويلاً.

أما أهم المصادر التي اعتمدت في هذا البحث بعد كتاب الله تعالى فمتعددة. ففي الحديث: الصحيحان - البخاري ومسلم وشروحهما، وسنن التسرمذي وأبي داود والنسائي وبعض السنن الأحرى، وكذلك كتب التفسير والتاريخ والتراجم وعلوم القرآن، لعل كتاب المصاحف لابن أبي داود هو خير معين لي في جمع المرويات ودراستها، لأنه احتوى على أغلبها.

ومـراجع أخـرى حديـثة لها علاقة بالبحث من كتب الشيعة وكتب المستشرقين وغيرها. أما خطة البحث فكانت قائمة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:

أما الفصل الأول فهو: كتاب القرآن في عهد الرسول رفيه: تمهيد وثلاثة مباحث.

وأما الفصل الثاني فهو: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق الله وفيه مبحثان.

وأما الفصل الثالث فهو: نسخ القرآن في عهد عثمان بن عفان الله عنها الفصل الثالث في عهد عثمان بن عفان الله مبحثان.

وأما الفصل الرابع فهو: شبهات حول جمع القرآن، وفيه مبحثان أيضاً. أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها.

وهـذا جهـدي أضعه بين يدي القارئ الكريم لعلي أكون قد رسمت الصـورة المثلى لهذا الموضوع الكريم، وأسأله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، ويـرزقنا الإخـلاص في القول والفعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

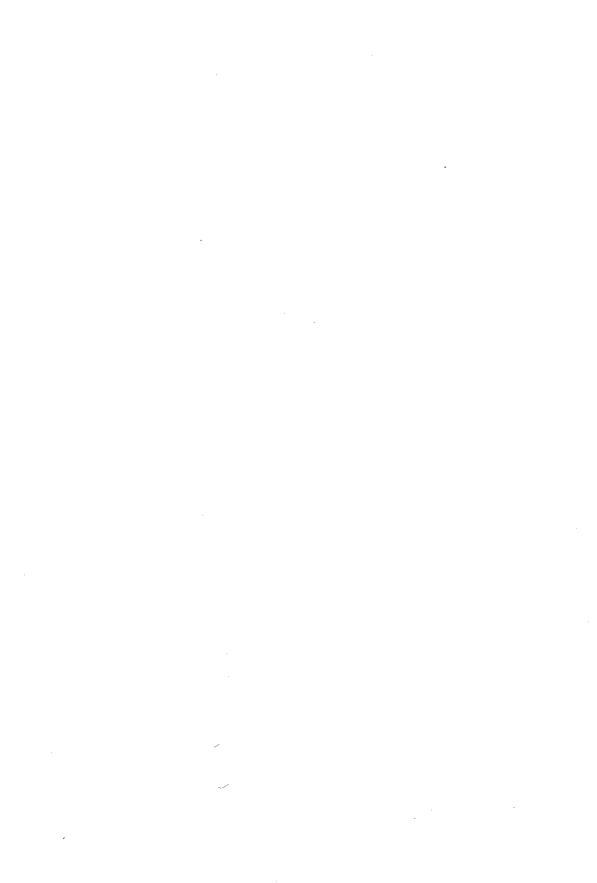

#### الفصل الأول

#### كتابة القرآن في عهد الرسول ﷺ

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد: التعريف بالقرآن وجمعه في الاصطلاح واللغة.

المبحث الأول: جمعه في الصدور.

المبحث الثاني: جمعه في السطور.

المبحث الثالث: الأحاديث المروية في العهد النبوي لكتابة القرآن.





#### التمهيد

#### وفيه: التعريف بالقرآن وجمعه في اللغة والإصطلاح

#### ١ - تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح:

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا بكلامه العظيم في كتابه الكريم. وأن نلاحظ الحياة المباركة فيه، وأن نعيش هذه الحياة في ظلاله. والإقبال على كستابه الكريم، والذي حمل شريعة الإسلام، ما معناه في لسان العرب؟ هل هو اسم مشتق أو جامد؟ وإذا كان مشتقا فأي نوع من المشتقات؟

وقع خلاف كثير بين العلماء في الإجابة على هذه الأسئلة، ونحن نجمل القول فيها ونقول:

#### تعريف القرآن لغة:

لقد ذهب العلماء في لفظ (القرآن) مذاهب، فهو عند بعضهم غير مشتق، وغير مهموز، وعند بعضهم مشتق ومهموز، فممن رأى أنه بغير همز: الشافعي، والفراء، وابن كثير (١).

<sup>(</sup>۱) أ- الشافعي: هو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله المطلبي القريشي، ينسب إليه المذهب الشافعي (ت٢٠٤ه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢/ ٢٠؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٣٦١.

<sup>--</sup> الفراء: هو أحد نحاة الكوفة وأئمتها المشهورين في اللغة، واسمه يحيى بن زياد الديلمي، ويكنى أبا زكريا، (ت  $7 \cdot 7 \cdot 8$ ). ينظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي:  $7 \cdot 7 \cdot 8$ ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان:  $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 8$ ؛ وسير أعلام النبلاء للذهبى:  $1 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 8$ .

ج- ابن كثير: هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمر بن زادان، وكان إمام الناس في القــراءة بمكة، لقي من الصحابة: عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك رضي الله عنهم. (ت ١٢٠هــ). ينظر: تاريخ القرآن للزنجاني: ٨١.

يقبول الشافعي: إن لفظ القرآن المعرف برال) ليس مشتقا ولا مهموزا، بل ارتجل ووضع علما على الكلام المنزل على النبي محمد رالقرآن) عند الشافعي لم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت كان كل ما قُرئ قرآنا، ولكنه مثل التوراة والإنجيل (۱).

ويقــول الفراء: إنه مشتق من القرائن جمع قرينة، لأن آياته يشبه بعضها بعضا، فكأن بعضها قرينة على بعض، وواضح أن النون في قرائن أصلية (٢).

وممـــن رأى أن لفـــظ (القـــرآن) مهمـــوز: الزجاج<sup>(۱۳)</sup>، واللحياني<sup>(۱)</sup>، وآخرون.

يقــول الزجاج: إن لفظ (القرآن) مهموز على وزن فعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمعه، لأنه جمع شرات الكتب السابقة (٥٠).

ويقـول اللحياني: إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور، مادة (قرأ): ٣/ ٤٤؛ والإتقان للسيوطي: ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: ٣/ ٤٢، ١/ ١١٢؛ وينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، عمد أبو شهبة: ١٩؛ ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحى الصالح: ١٨.

<sup>(</sup>٣) الــزجاج: هو إبراهيم بن السري ويكنى بأبي إسحاق، صاحب كتاب معاني القرآن، (ت ٢١٦هــ). ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي: ١/ ١٦٣؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ٣٦٠، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) اللحياني: هو أبو الحسن علي بن حازم اللغوي المشهور، (ت ٢١٥هـ). ينظر: الإتقان في علوم القرآن للدكتور الإتقان في علوم القرآن للدكتور صبحى الصالح: ١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظرر: البرهان للزركشي ١/ ٢٧٨؛ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ١١٣؛ ومناهل العرفان للزرقاني: ١/ ١٤؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة: ١٩؛ ومباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ١٩؛ والمدخل في فقه القرآن، د. فرج توفيق: ١١٠.

تلا، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر (١).

وقال الزرقاني: (أما لفظ القرآن: فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعَ قُرْءَانَهُ وَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعَ قُرْءَانَهُ وَ إِنَّ مُمْ قُلَ مَن هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي من باب إطلاق المصدر على مفعوله، ذلك ما نختاره استنادا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق..، فلفظ قرآن مهموز، وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف، وإذا دخلته (ال) بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف) (١٣). وهذا هو الرأي الراجح، والله أعلم.

#### تعريف القرآن اصطلاحاً:

إن القرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول ولكرن نقول: (هو ما بين هاتين الدفتين)، أو نقول: هو (بسم الله السرحمن السرحمن السرحيم الحمد لله رب العالمين.... إلى قوله: من الجنة والناس)<sup>(3)</sup>. ولله اختلف العلماء في تعريفه. فمنهم من أطال في التعريف وأطنب بذكر جميع خصائص القرآن، ومنهم من اختصر وأوجز، ومنهم من اقتصد وتوسط، وأقسرب هذه التعريفات وأشملها أن يقال فيه: (إنه الكلام المعجز المنزل على النبي المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته) المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

وهذا الذي أرجحه وأميل إليه لكونه أجمع وأشمل.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان للسيوطي: ١/ ١١٣؛ ومناهل العرفان: ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، الآيتان (١٧ – ١٨).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان للزرقاني: ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ٢٠؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢١.

<sup>(°)</sup> ينظــر: مناهل العرفان: ١/ ١٩؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة: ٢٠؛ والمدخل في فقه القرآن: ١٥.

#### ٢- تعريف الجمع في اللغة والاصطلاح:

ففي اللغة يقال للجمع: جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعاً وجمعه وأجمعه، فاجتمع، واستجمع السيل: أي اجتمع من كل موضع، وأمر جامع يجمع الناس، وفي التنزيل: ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَشْتَغْذَنُوهُ مَ ... ﴾ (١).

وكما جاء في قول النبي ﷺ: (أوتيت جوامع الكلم)(٢)، وفي صفته ﷺ: أنه كان كثير المعاني، قليل الألفاظ<sup>(٣)</sup>.

أما في الاصطلاح: فكلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ أَنَّ اللهُ وَالطلق تارة أخرى ويراد منها كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسوراً. فهذا جمع في القلوب والصدور (٥٠).

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: (يراد جمعه أي القرآن الكريم - جمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها، ويراد به: جمع ما نسخ منه بعد تلاوته. وما لم ينسخ، ويراد به: تلقيه من رسول الله على بلا واسطة، ويراد به كتابته)(١).

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم (٥٢٣): ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (جمع): ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة، الآية (١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظرر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١/ ١٢٦؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٣٩؛ والحلمات الحسان في والجمع الصوتي الأول للقرآن للدكتور لبيب السعيد: ٣١؛ والكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن للشيخ محمد نجيب المطيعي الحنفي: ٣؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإتقان: ١/ ٥٥٠؛ ومباحث علوم القرآن، د. صبحى الصالح: ٦٥.

### الهبحث الأول

#### جمعُه في الصدور

وفيه مطلبان:

## المطلب الأول: كيفية تلقي الرسول على القرآن:

كان رسول الله على مولعا بالوحي، يترقب نزوله عليه بشوق، فيحفظه، ويفهمه. وإن الكيفية التي كان ينزل بها الملك جبريل عليه السلام على النبي بالقرآن من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق القرآن أو الحديث الصحيح عن النبي بي لأن التلقي عن الله مباشرة ليس في مستطاع الإنسان، فلا يمكن أن يتحقق إيصال المعرفة الإلهية إلى البشر إلا بأحد الطرق الثلاثة (١) التي أشار إليها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ وَاللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ وَاللّهُ عِلَى حَكِيمٌ هَا يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى حَكِيمٌ اللهُ الله وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآي حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى حَكِيمٌ هَا يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَرَآي عَلَى اللهُ اللهُ إِلّهُ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حَبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُو حِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

#### معنى الوحي في اللغة والشرع:

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ١/ ٩٨؛ ومحاضرات في علوم القرآن، د. غانم قدوري: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب لمحمد بن منظور الإفريقي المصري، مادة (وحي): ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ٨٥٨؛ وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي: ١٠/ ٣٨٤.

الوحيي أصله التفهيم، وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحي(١).

وقال الزرقاني: الوحي هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سوية خفية غير معتادة للبشر<sup>(1)</sup>.

وزبدة القول.. إن الوحي شرعا: إلقاء الله الكلام أو المعنى في نفس الرسول أو النبي بخفاء وسرعة بملك أو بدون ملك أ.

وقد بين النبي الله الكيفية التي يلقي بها الملك الوحي إليه، وشهد الصحابة رضي الله عنهم حالة النبي الله لحظة التلقي ووصفوها، فمن ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته والإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت النبي الله كان إذا نزل عليه الوحي كرب له (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني للألوسي: ٢٧/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب: ٤/ ٢٠٠٠؛ تاج العروس: ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥؛ مختار الصحاح: ٧١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية (١٢)؛ وينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب وحي الله للدكتور حسن ضياء عتر: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد، حديث عبادة بن الصامت ، حديث رقم (٢٢٧٥٠):

ولا يدع رسول الله و بحالا للشك في شدة يقظته ووعيه في لحظة تلقي القرآن من جبريل، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه، (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله في فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله في: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الحرس، وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا)(١).

فكانت همته عليه الصلاة والسلام بادئ ذي بدء بعد انقطاع الوحي منصرفة إلى أن يحفظه ويستظهره، ثم يقرؤه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظهروه (٢)، فقد كان رسول الله على يتعجل في بادئ الأمر في حفظ القرآن، فيسابق جبريل الناس وهو يلقي إليه القرآن ساعة الوحي، فيردد الآيات قبل أن ينتهي الملك من الوحي مخافة أن ينسى منه شيئا، وكان ذلك مما يشق عليه عليه في فجاء القرآن يطمئنه في أول الطريق، وينهاه عن تلك العجلة، فقال عليه وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْني تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْني

. 414/0

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ﷺ، حديث رقم (٢): ١/ ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسناهل العرفان: ١/ ٢٤٠؛ ومباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٢٨؛ والوحي وإفك المفترين، مقال للدكتور قحطان عبد الرحمن الصدوري، في مجلة الرسالة الإسلامية، العددان: ١٢١، ١٢٢، محرم وصفر ١٣٩٩هـ..

عِلْمًا ﴾ (١).

وكانت شرة ذلك التمكين لحفظ القرآن، وهذه المدارسة له بين رسول الله على وجبريل الله الله على القرآن حفظ لا حظ للنسيان فيه. كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: (كان رسول الله على أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن)(٢). قال مجاهد: (كان رسول الله على يتذاكر القرآن في نفسه عنافة أن ينسى، فقال الله عز وجل: ﴿ سَنُقُرئُكَ فَلَا تَنسَى ﴿ )(٤).

فقراً رسول الله القيل القرآن على أصحابه، فكان بعضهم يكتبونه وآخرون يحفظونه، وأدوه إلى من جاء بعدهم من أجيال المسلمين، وظل القرآن محفوظا كما تلقاه الصحابة من رسول الله الله على حتى يومنا هذا، وعن عبد الله بسن مغفل الله أنه قال: (رأيت رسول الله الله يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح)(٥).

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، الآيات (١٦ – ١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان، حديث رقم (١٨٠٣): ٢/ ٦٧٢؛ وينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآية (٦)؛ وينظر: تفسير مجاهد: ٧٥٧؛ ومحاضرات في علوم القرآن،
 د. غانم قدوري: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة

وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (قال لي النبي الله اقرأ علي، قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء)(١).

# المطلب الثاني: كيفية تلقي الصحابة رضي الله عنهم القرآن وحفظه

فالصحابة رضي الله عنهم هم من قوم قد تمرنوا على الحفظ عبر مئات السنين، وكانوا يفتخرون بقوة حافظتهم، وجودة ملكتهم.

والقرآن الكريم نزل في مدة بلغت ثلاثا وعشرين سنة، وكانوا كلما نرلت آية مفردة أو آيات، حفظتها الصدور ووعتها القلوب، وكان كتاب الله في المحل الأول من عناية صحابة رسول الله في به، حيث كانوا يتنافسون في استظهاره وحفظه، ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه، وربما كانت قرة عين السيدة منهم أن يكون مهرها في زواجها سورة من القرآن يعلمها إياها زوجها. وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجلود إشارة للذة القيام به في الليل، والتلاوة له في الأسحار، والصلاة به

الفتح يوم فتح مكة، رقم الحديث (٧٩٤): ١/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري، كتاب التفسير، باب ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُّلَآءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ ، رقم الحديث (٤٣٠٦): ٤/ ١٦٧٣.

والــناس نيام، حتى لقد كان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدجى يسمع فيها دويا كدوي النحل بالقرآن، وكان الرسول والله يذكي فيهم روح هذه العناية بالــتنزيل يبلغهم بما أنزل إليه من ربه، ويبعث إلى من كان بعيد الدار منهم من يعلمهــم ويقرئهم. كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قــبل هجرته والله يعلمانهم الإسلام، ويقرئانهم القرآن، وكما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الله الى مكة بعد هجرته للتحفيظ والإقراء (١).

وجاء في الأثر عن عبد الله بن حبيب، أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: (حدثـــنا الذين كانوا يقرئوننا كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي على عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا) (٣).

وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي قلق قال لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال: آلله سماني؟ قال: نعم، وقد ذكرت عند رب العالمين، قال: وذرفت عيناه واشتهر بين الناس بأن أبي أقرؤكم)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ٢/ ٧٦؛ وحياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي: ١/ ٢٤١؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٩ ١٩؛ وعلوم القرآن والتفسير، د. محسن: ٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني: ١/١٠٠؛ ومناهل العرفان: ١/٢٤١.

<sup>(</sup>٣) مسلند الإمام أحمد، حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ، حديث رقم (٢٣٥٢٩): ٤١٠/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب مناقب أبي بن كعب

وتــدل هــذه الرواية وغيرها على أن النبي كل كان يقرأ القرآن لبعض صحابته، ويهــتم بأن يحفظوه، وكان رسول الله كل يمر على بيوت الأنصار ويستمع إلى ندى أصواتهم بالقراءة في بيوتهم، وكما جاء في الحديث الذي يرويه الإمــام الــبخاري عن أبي موسى الأشعري ك قال: قال رسول الله ك (إني لأعــرف رفقــة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوها بالنهار)(۱).

وعن أبي موسى الأشعري ﷺ: (أن رسول الله ﷺ قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود) (٢). وفي رواية الإمنام مسلم بزيادة: (لو علمت والله يا رسول الله أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا) (٣).

وبعد الحفظ والإتقان كان كل حافظ ينشر ما حفظه ويعلمه للأولاد والصبيان، والذين لم يشهدوا النزول ساعة الوحي من أهل مكة والمدينة ومن حولهم من الناس، فلا يمضي يوم أو يومان إلا وما نزل محفوظ في صدور كثيرين من الصحابة، وكان الحفظة والقراء يعرضون على النبي على ما كانوا يحفظون من القرآن<sup>(3)</sup>.

ی، حدیث رقم (۲۰۹۸): ۳/ ۱۳۸۰.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب الغزوات، باب غزوة خیبر، حدیث رقم (۳۹۹۱): ٤/ ۱۰٤۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، حديث رقم (٤٧٦١): ٤/ ٩٢٥؛ وينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقـرآن، حـديث رقم (٧٩٣): ١/ ٥٤٦؛ وقال البيهقي في السنن ٣/ ١٢: رواه مسلم في الصحيح ولم يذكر قول أبى موسى.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسناهل العرفان: ١/ ٢٤٧؛ ومباحث علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٠-

وعلى الرغم من أن القرآن الكريم لم يجمع في مكان واحد سيأتي بيان سبب ذلك (۱) إلا أن ترتيبه في الحفظ لم يتغير، لأنه كان ترتيبا توقيفيا من الله تعالى، فقد ورد أن جبريل الكيلا كان يقول: (ضعوا آية كذا في موضع كذا) (۱)، ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر الله عز وجل، وهناك روايات متنوعة صحيحة كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن رسول الله وصحابته الكرام كانوا يقرؤون القرآن الكريم على هذا الترتيب نفسه الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهى بسورة الناس.

ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول على جما غفيرا من الصحابة الكرام، فمنهم من حفظ بعضه، ومن هؤلاء الحفاظ المشهورين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسلم مولى أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابن عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء كلهم من المهاجرين رضى الله عنهم أجمعين.

وحفظ القرآن من الأنصار في حياته ين أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد الذي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال: إنه أحد عمومتي رضي الله عنهم أجمعين (٢). وقيل: إن بعد وفاة النبي ين وأيا ما تكون الحال،

\_

۱۲۱؛ وبحلــة الفتوى (بحلة إسلامية ثقافية شهرية)، السنة التاسعة، العدد (۱۰۸)، القرآن العظيم مصدر التلقي، مقال للكاتب جاسم محمد الجنابي: ۱۳.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) مسـند الإمـام أحمد ٥/ ١٥٨؛ وينظر: المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي: ٤٥؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ١/ ٦.

ف\_إن الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين حتى بلغ عدد القتلى منهم في بئر معونة ويوم اليمامة مائة وأربعين (١) على أرجح الروايات، وسيأتي الحديث عن بعضهم مفصلا في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، يعد أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، فجاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد: أن النبي في قال: (إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: رب إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال: مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، فابعث جندا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق من ينفق عليك)(٢).

فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأ في كل حال كما جاء في الأثر عن صفة أمته رأناجيلهم في صدورهم) (٢)، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ١/ ٢؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٤٢؛ وعلوم القرآن والتفسير، د. محسن عبد الحميد: ١٢ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم الإمام أحمد، حديث رقم (١٧٥١٩): ٤/ ١٦٢؛ وينظر: النشر في القراءات العشر: ١/ ٦.

<sup>(</sup>٣) المراد: كتابهم المقدس وهو القرآن لأن المسلمين ليس لهم أناجيل، وإنما ذلك للنصارى، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ ۗ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواح أَمة خير أمة [سورة الأعراف، الآية (١٥٤)]. قال موسى: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس... فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد... قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها، رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال قتادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى السَّكِينُ نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. ينظر: تفسير ابن كثير: ٢/ ٢١٧؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن

يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب، ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهلسه أقسام له أئمة ثقات تجردوا لحفظه، وبذلوا أنفسهم في إتقانه، وتلقوه من النبي على حرفا حرفا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل عليهم في شيء منه شك(١).

ولعل من أهم العوامل التي ساعدت الصحابة رضي الله عنهم على حفظ كــتاب الله وتعلمه هو: وجود الرسول بين ظهرانيهم، يحفظهم من الكتاب والســنة ما لم يحفظوه ويعلمهم ما جهلوه، ويجيبهم إذا سألوه..، ولا ريب أن هذا عامل مهم ييسر لهم الحفظ ويهون عليهم الاستظهار، ولا سيما إذا لاحظنا أنــه بي كــان دائم البشر، سهل الحلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب..، وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء (٢)، فأحبوه حبا ملك مشاعرهم، فما حكاه التاريخ الصادق عنهم من أنه ما كان أحد يحب أحدا مثل ما كان يحب أصحاب محمد عمداً على الله على الله عمداً المحمد عمداً المحمد عمداً المحمد المحم

وكذلك ينبغي عدم التقليل من أهمية المشافهة والحفظ، لأن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا الحكم والأمثال والقصص والأشعار في الجاهلية فكيف لا تتوافر هممهم على حفظ القرآن في الإسلام، وهو أساس علاقتهم ودستور حياتهم.

وللمشافهة أهمية خاصة لأنها تفيد في التركيز على الفهم والاستيعاب، وكذلك ما كان للناس آنذاك حياة معقدة كالتي نعيشها

محمد أبو شهبة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر في القراءات العشر: ١/ ٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣١٢؛ وينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣١٢.

في عصرنا، فهمومهم ومشاغلهم بسيطة، فكان الحفظ دقيقا ومهما، وللذلك فإن الحفط في صدور الرجال كان أساسيا في جمع القرآن الكريم كوسيلة أولى في هذا المضمار (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجلسة المؤرخ العربي العدد ۱۹ لسنة ۱۹۸۱، مقال للدكتور شاكر محمود عبد المنعم حول مراحل جمع القرآن: ۱۵۲ (بتصرف).

## المبحث الثانثي

#### جمعه في السطور

وفيه ثلاثة مطالب:

#### المطلب الأول: أدوات الكتابة

لقد ظل الاهتمام بحفظ القرآن الكريم في عهد الرسول الله مرافقا ومسايرا الاهتمام بكتابته، فكان رسول الله الله الله الله على صحابته، ويقرؤونه فيما بينهم، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابة ما ينزل عليه من القرآن فور نزوله حتى تظاهر الكتابة في السطور، جمع القرآن في الصدور.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، حديث رقم (۳۰۰٤): ٤/ ٢٩٨؛ وينظر: نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلاني: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: ١/ ٢٣٣؛ والإتقان للسيوطي: ١/ ١٢٦؟ وتساريخ القسرآن للزنجاني: ٤٤؛ وعلوم القرآن والتفسير: ١٢؛ ومباحث في علوم القسرآن، لمناع: ١٢٣؛ وموجز البيان في مباحث القرآن للشيخ كمال الدين الطائي:

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية (٩٥).

النبي ﷺ: ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدواة والكتف، أو الكتف والدواة، ثم قال: اكتب: ﴿ لاَ يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ ﴾ ، وخلف ظهر النبي ﷺ عمرو ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها: ﴿ لاَ يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ ﴾ (١).

وهكذا كان رسول الله على إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض من يكتب عنه، وكانوا يكتبونه على: العسب، واللحاف، والرقاع، والكرانيف، وقطع الأديم، وعظام الأكتاف، والأضلاع، والأقتاب(٢).

قال الخطابي<sup>(۱)</sup>: (العسب)، بضم العين والسين: جمع عسيب، وهو جريد السنخل، كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. و(اللخاف)، بكسر اللام: جمع لخفة، وهي صفائح الحجارة الرقيقة و(الرقاع): جمع رقعة وتكون من جلد أو ورق. و(الكرانيف)، جمع كرنافة، وهي أصول السعف الغلاظ، و(قطع الأديم): هي الجلد، و(عظام الأكتاف) عظام أكتاف الإبل. و(الأقتاب) جمع قتب. وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه.

وقال الحارث المحاسبي في كتاب (فهم السنن): كتابة القرآن ليست

<sup>(</sup>۱) ينظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كتاب النبي ﷺ، حديث رقم (٤٧٠٤): ٤/ ٩٠٩؛ ينظر: من الرسالة حول ذكر اسم ابن أم مكتوم: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقال ١/ ١٢٧؛ وتحفة الأحوذي: ٨/ ٤٠٨؛ وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الخطابي: هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سلمان، محدث فقيه، ثقة، متثبتا من أوعية العلم، من آثاره: بيان إعجاز القرآن، ومعالم السنن، وشرح السبخاري (ت٨٨ههـــ). ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٧/ ٢٣؛ ومعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض: ١/ ٦٣/ ١

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان: ١/ ٢٣٣؛ ومختار الصحاح: ٥٦٧.

بمحدثة، فإنه والأكتاف، والكنه كان مفرقا في الرقاع، والأكتاف، والعسب، والقرطاس (١).

غــير أن هذا التنوع لا يعني أن الكتابة على تلك المواد الخشنة كانت تشــمل أكثـر القرآن الكريم، فهنالك أدلة كثيرة تدل على أن المواد اللينة من ورق، أو جلد، بل حتى الحرير كانت من ضمن المواد الأصلية التي كتب عليها القرآن الكريم في زمن النبي الله.

روى الإمام الترمذي وأحمد بن حنبل عن زيد بن ثابت الله أنه قال: (كنا عند رسول الله الله الله القرآن من الرقاع) (٢)، والرقاع يكون من جلد أو ورق.

وكانت العرب قبل الإسلام وبعده تعرف من وسائل الكتابة أدواتها اللينة كالجلد والورق ولا سيما إذا تصورنا أن مكة كانت مركزا تجاريا مهما تقوم التجارة فيها على توثيق العقود وتدوين الحسابات، ومن الأدلة الأخرى أيضاً:

لقد كتبت صحيفة قريش في مقاطعة بني هاشم وصحيفة صلح الحديبية ورسائل النبي الله الملوك والأمراء لدعوتهم إلى الإسلام على مواد لينة كما تقتضي بذلك الأحبار الموثقة (٣).

وكيف لا تنتشر هذه الأدوات اللينة بين المسلمين وقد جاوروا أهل الكتاب، وكانت بأيديهم كتب يتدارسونها، وقد تكررت إشارات القرآن إلى هذه الكتب، كما خاطب القرآن العرب بأسماء هذه الأدوات اللينة كالصحف

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان: ١/ ٢٣٨؛ والإتقان: ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث رقم (٣٦٥٤):

٥/ ٢٣٤؛ ومسلد الإمام أحمد، حديث زيد بن ثابت، حديث رقم (٢١٦٤٧):

٥/ ١٨٤؛ وينظر: الإتقان: ١/ ٢٦٦؛ والمرشد الوجيز: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ٢/ ١٤، و: ٣/ ٣٣١.

والقراطيس كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيمِ مَ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِنُ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعُلُونَهُ وَ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحَفِّونَ كَثِيرًا ﴾ (٣).

وذكر القرآن أيضا القلم والسجل والورق، كل ذلك موجه إلى العرب السندين لصقت عهم صفة الأمية خلال التاريخ، فلا ريب أنها لم تكن أمية جهل بالقراءة والكتابة، وإنما هي وثنية كانوا يدينون عها(٤).

إضافة إلى أنه لو صح أن معظم القرآن الكريم قد كتب على المواد الخشنة لكانت تلك المواد تحتاج في الهجرة إلى حمل قافلة، لأن القرآن الذي نزل بمكة يعد ثلثي القرآن، ولم تحدثنا أخبار الهجرة أن مثل هذه القافلة قد جيء مها إلى المدينة قبل النبي على أو بعده (٥).

وقد ورد في قصة إسلام عمر بن الخطاب أن أوائل سورة (طه) كانت مكتوبة في رقعة في بيت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، ولم تكن هذه الصحيفة إلا واحدة من صحف كثيرة متداولة بين المسلمين في مكة يقرؤون

سورة الأعلى، الآيتان (١٨ – ١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، من الآية (٩١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر علوم القرآن والتفسير للدكتور محسن عبد الحميد: ص١٢- ١٣، نقلا عن تريخ القررة بين تساهل المسلمين وشبهات المستشرقين للدكتور إسماعيل أحمد الطحاوي، بحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد ٣، ٤٠٤هـ.

فيها القرآن<sup>(١)</sup>.

وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لما خطب النبي عن أبي فتح مكة قام إليه رجل من اليمن يقال له أبو شاه، وطلب إليه أن يكتبوا الخطبة، فقال على: (اكتبوا لأبي شاه)(٢).

وهنا يبرز سؤال، أو ربما يسأل سائل ويقول: لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي الله وتضم المواد المشار إليها والتي استعملت في الكستابة بعضها إلى بعض؟ إن ذلك يرجع إلى ما كان يترقبه النبي الله من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، وكان النبي الله هو الذي يقرر ترتيب الآيات، فيقول: (ضعوا الآية كذا في موضع كذا) (٣).

وإن ذلك لم يكن خاضعا للاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام لأن جبريل السلام كان يعارض النبي الله بالقرآن مرة في رمضان من كل عام، وفي العام الذي تسوفي فيه الله عارضه به مرتين (١٠). وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد والقرآن محموع على هذا النمط، والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يكتبون القرآن لم يلتزموا بتوالي السور وترتيبها، وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت

<sup>(</sup>۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ٣٦٧– ٣٦٨؛ والصديق أبو بكر، لمحمد حسنين هيكل: ٣٠٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: صحيح البخاري، كتاب اللقطة، رقم الحديث (۲۳۰۲): ۲/ ۸۰۷؛ وصحيح مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث (۱۳۰۵): ۲/ ۹۸۸؛ وجامع بيان العلم وفضله ۱/ ۸۶.

<sup>(</sup>٣) ينظر: من حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده: ٥/ ١٥٨؛ وينظر: الإتقان للسيوطي: ١/ ٢٢٨؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) مسن حسديث صسحيح السبخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (٤) مسن (٣٤٢٦): ٣/ ١٣٢٦؛ وينظر: مسند الإمام أحمد، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث رقم (٢٤٩٤): ١/ ٢٧٥.

على رسول الله على أو كتبها، ثم خرج في سرية مثلا ونزلت في وقت غيابه سورة أخرى، فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، فيستدرك ما كان يفوته في غيابه (١).

وهكذا فقد ظل القرآن يكتب في حياة رسول الله على القطع المتفرقة، دون أن يجمع ويكتب على الصورة التي نجدها للمصحف اليوم، وتأكيدا لما ذكرنا، فقد روى الطبري في تفسيره عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال: (قبض النبي ولم يكن القرآن جمع في شيء، وإنما كان في الكرانيف والعسب)(٢).

وقد ذكر ابن عبد البر ووافقه ابن حجر والسيوطي أن القرآن كان مكستوبا ومجموعا، ولكن في الصحف والألواح والعسب، قال في الاستيعاب: (وكان القرآن مجموعا في عهد النبي ولكنه لم يكن في مصحف واحد، بلكان في صدور الرجال وفي العسب واللخاف والرق وأكتاف الإبل وما إلى ذلك) (٣).

وقال ابن حجر: (إن القرآن كان كله قد كتب في عهد النبي في الصحف والألواح والعسب، لكن غير مجموع في موضع واحد، ولا مرتب)(٤).

وجاء في الإتقان: (وإنما لم يجمع في مصحف منظم في حياة رسول الله وجاء في الإتقان: (وإنما لم يجمع في مصحف منظم في حياة رسول الله ولأن السورة ربما نزل بعضها ثم تأخر نزول

<sup>(</sup>۱) ينظر: مناهل العرفان ۱/ ۲٤٧؛ وبحلة الوعي الإسلامي، العدد ۳۰۹ سنة ۱٤۱۰هـ (۱) ينظر: مناهل الكريم وافتراءات المستشرقين)، مقال للأستاذ حسن عزوزي: ۱۲- ۱۸۰۸.

<sup>(</sup>٢) جامـع البـيان (تفسير الطبري) ١/ ١٨. والحديث إسناده حسن؛ ينظر تخريجه في المبحث الثالث من هذا الفصل: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ١/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ١٥.

تتمــتها، فكان القرآن يكتب على القطع حتى إذا توفي رسول الله ﷺ ألهم الله الخلفاء الراشدين جمع القرآن على نسق ما كان يقرأ في زمن النبي ﷺ من القطع التى كتبت بين يديه)(١).

وكذلك أنه لم يوجد من الدواعي لكتابته في مصحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر، ولا مثل ما وجد في عهد عثمان رضي الله عنهما، فالمسلمون وقتئذ بخير، والقراء كثيرون، والفتنة مأمونة، وأدوات الكتابة غير ميسورة، وعناية الرسول تفوق الوصف، وكذلك أن القرآن الكريم نزل منجما على مدى أكثر من عشرين سنة. ولو جمع في مصحف والحال على ما أشرنا لكسان عرضة لتغيير الصحف، أو المصاحف كلما وقع نسخ أو حدث سبب، وذلك عسير جدا(٢).

# المطلب الثاني: كتاب القرآن من الصحابة

إن الكـــتابة أهم وسيلة لحفظ الأفكار ونقل المعرفة من جيل إلى جيل، لكـــن الكتابة كانت قليلة في بلاد العرب، حين ظهر الإسلام، فكان الكتاب في مدن الجزيرة العربية آنذاك أفرادا معدودين.

قال البلاذري وهو يتحدث عن الكتابة في مكة: (دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب)، وقال عن الكتابة في يثرب: (إن الإسلام جاء وفيهم عدة يكتبون)، وذكر منهم أحد عشر كاتبا<sup>(٣)</sup>.

ولم تمنع قلة الكتاب ولا وسائل الكتابة الصعبة من تدوين ما ينزل على

<sup>(</sup>١) الإتقان للسيوطي: ١/ ١٣٦؛ وينظر: تحفة الأحوذي: ٨/ ٤٠٦؛ والكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن للشيخ محمد نجيب المطيعي الحنفي: ٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) فـــتوح البلدان للبلاذري: ص٤٧٧ - ٤٧٩؛ وينظر: محاضرات في علوم القرآن، د. غانم قدوري: ٤٩.

السنبي شي من القرآن، وما يحتاج إليه من كتابات أخرى مثل كتابة رسائله شي وغيرها، فالسذين اختصوا منهم بكتابة القرآن كانوا يسمون بكتاب الوحي، وكانست كتابة القرآن تخضع للمراجعة والتدقيق حتى لا يتطرق احتمال الخطأ والنقصان إلى كتاب الله تعالى. فقد ورد عن زيد بن ثابت أنه قال: (كنت أكتب الوحي عند رسول الله شي وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس)(۱).

فكان زيد همن أكثر الصحابة كتابة، وهذا ما قال به أبو بكر هذا الله الله كنت تكتب الوحي لرسول الله هم وإذا غاب زيد بن ثابت دعا رسول الله من كان عنده من الكتاب، فقد ورد عن عثمان بن عفان هم أنه قال: (كان رسول الله هم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان أذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا)(٢).

وقد الحمات المؤرخون في عدد كتاب النبي الله المهمات الكتابية التي القيت على كل منهم، فذكر البعض منهم عددا محدودا جدا لا يكاد يعقل، وذكر البعض الآخر عددا معقولا، ولكنه لم يسم لنا، فأوقعنا في حيرة وتساؤل.

والســـؤال الذي يطرأ على البال في هذا الجحال هو: هل أن جميع الكتاب كانوا يكتبون باستمرار أم أنهم كانوا يتناوبون فيما بينهم؟ وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر؟

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم (١٩٤٣): ٢/ ٢٥٧. قال الهيثمي في الزوائد: ١/ ١٥٢: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون؛ وينظر: محاضرات للدكتور غانم قدوري:ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، مسند عثمان بن عفان ، حديث رقم (٣٩٩): ١/ ٥٧.

ذكر البلاذري (۱) أسماء أحد عشر كاتبا هم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح، وعثمان بن عفان، وشرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين.

أما الطبري (٢) فقد ذكر أسماء عشرة من كتابه رضيفا: علي بن أبي طالب ومختز لا شرحبيل بن حسنة، وجهيم بن الصلت.

وذكر المسعودي أسماء ستة عشر كاتبا مضيفا إلى قائمة البلاذري والطبري الأسماء الآتية: المغيرة بن شعبة، والحصين بن نصيرة، وعبد الله بن الأرقم، والعبلاء بن عقبة، والزبير بن العوام، وحذيفة بن اليمان، ومعيقيب الدوسي رضي الله عنهم (٦). وقال المسعودي مبينا وجهة نظره في عدد الكتاب السذين ذكرهم: (وإنما ذكرنا من أسماء كتابه وسلم من ثبت على كتابته، واتصلت أيامه في الطالب مدته، وصحت الرواية على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب أو الكتابين والثلاثة، إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتبا ويضاف على جملة كتابه)(١).

ونلاحظ من خلال كلام المسعودي هذا أنه كان للنبي على كتاب، ليس للرسائل فقط، بلل هناك من كتاب الوحي أو الرسائل أو الصدقات أو المعاملات أو المداينات أو المغانم أو لأغراض إحصائية وما إلى ذلك.

عن الإمام الدميري(°) رحمه الله تعالى، قال: (كان الزبير بن

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك للطبري: ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف للمسعودي: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) التنبيه والإشراف: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) الدميري: هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء، كاتب أديب من فقهاء والفقه وأصوله والعربية

العوام وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات، وحذيفة بن اليمان حوض السنخل، والمغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات، وشرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك)(١).

أما ابن عبد البر<sup>(۱)</sup> فقد سمى لنا ثلاثة وعشرين كاتبا، وإذا استبعدنا من قائمته الذين ذكرهم البلاذري والطبري والمسعودي نجد أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والمسعودي بالأسماء الآتية: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، وعمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين.

وذكر الديار بكري أسماء أربعة وثلاثين كاتبا استوعبت القوائم المشار إليها مع زيادة متمثلة في: طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، والأرقم بن أبي الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وسعيد بن العاص، وحويطب بن عبد العزى العامري، وأبي سلمة بن عبد الأسد، وحاطب بن عمرو بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين، وقال: (قيل: إن كتابه نيف وأربعون وأكثرهم ملازمة له زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح) (٣).

وأوصلهم العراقي إلى اثنين وأربعين (١).

والأدب وغيرها، (ت ٨٠٨هـ). ينظر: معجم المفسرين لعادل نويهض: ٢/ ٦٤٢. (١) هدي أهل الإيمان إلى جمع الفقهاء الراشدين القرآن: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ١/ ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخميس ٢/ ١٨١- ١٨٢؛ وينظر: مجلة المؤرخ العربي، مقال للدكتور شاكر عمود عبد المنعم عن كتاب النبي الله العدد ٤ سنة ١٩٧٧، ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) التراتيب الإدارية ١/ ١١٥؛ ينظر: مجلة الوعي الإسلامي، العدد ٣٠٩ رمضان ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م، مقال للدكتور حسن عزوزي (جمع القرآن الكريم وافتراءات المستشرقين): ١٧.

وأيا كان الأمر، فإن المصادر تشير إلى أن عدد الكتاب تراوح بين ستة وعشرين وثلاثة وأربعين كاتبا<sup>(۱)</sup>، وكانوا يتناوبون على الكتابة، وكان أكثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت شه بعد الهجرة، ومعاوية بن أبي سفيان شه بعد الفحرة.

ولم يكنن جميع الكتاب يكتبون الوحي، والواقع أن هذه المسألة مهمة جدا في معرفتها (٢).

ويفهم من هذه النصوص، ونصوص أخرى: أن كتاب الوحي المعتمدين هـم: عـثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عـنهم، وإن غاب هؤلاء تولى الكتابة من حضر من الكتاب وهم: معاوية بن أبي سفيان، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وحنظلة بن الربيع رضي الله عنهم. وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام يوم فتح مكة وحسن إسلامه. هؤلاء هم الذين أشارت المصادر إلى أنهم كتبوا الوحي، وكان حنظلة بن الربيع خليفة كل كاتب من كتابه على إذا غاب عن عمله (٣).

ويتضــح لــدى الاســتقراء أن شــة تخصصاً كان موجودا في الكتابة والكتّاب. وهذا لا يعني ضرورة أن ينفرد كاتب كخالد بن سعيد بن العاص أو حــنظلة الأسيدي بالكتابة بين يديه الله على الله على المور<sup>(1)</sup>، علما أن

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ٦؛ وتاريخ الخميس: ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظـر: مجلة المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧م، مقالا للدكتور شاكر محمود عبد المنعم: ١٧٥– ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التراتيب الإدارية ١/ ١١٨؛ ومراحل كتابة القرآن الكريم وجمعه، مقال كتبه محمود شكر محمود الجبوري في مجلة دراسات إسلامية، يصدرها بيت الحكمة، العدد السادس من السنة الثانية (٢٢٢ هـ/ ٢٠٠١م): ٧.

<sup>(</sup>٤) التنبيه والإشراف: ص٥٤٠؛ وينظر: مجلة المؤرخ العربي، كتاب النبي ﷺ: ١٧٧.

أهم أنواع الكتابة وأعظمها شرفا هي كتابة الوحي، التي ألمحت أن زيد بن ثابت الأنصاري كان ألزم الصحابة لكتابتها. فقد وَر<del>د الحديث</del> عن النبي الله أنه قال: (ادع لي زيد اللوح والدواة) (۱). ويمكن أن نصنف الكتابة في زمن النبي الشكل الآتي:

- ١ كتاب الوحي.
- ٢- كتابة رسائل النبي على وما يعرض من حوائجه عليه الصلاة والسلام.
  - ٣- كتابة المداينات بين الناس والعقود والمعاملات.
    - ٤ كتابة أموال الصدقات.
      - ٥ كتابة الخرص (٣).
        - ٦ كتابة المغانم.
    - ٧- كتابة العهود والمواثيق والصلح.

وفض لا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة الله قال: قال النبي الله الكالله عن من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة!! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف)(1).

يستنتج من ذلك أنهم كتبوا أسماء المسلمين لأغراض إحصائية. ولا مشاحة أنهم كانوا يحتاجونها في السلم والحرب.

ومن نافلة القول التأكيد على أمانة الكتاب ومدى الثقة جم، لأنهم

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کاتب النبی هی، حدیث رقم (۱) دین النبی هی دون الباری: ۹/۹۱.

<sup>(</sup>٢) وتشمل الرسائل إلى الملوك والرسائل فيما بينه ﷺ وبين العرب.

<sup>(</sup>٣) الخارص: هو المحزر والمقدر للثمر وغيره. ينظر: مختار الصحاح: ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسلم، باب كتابة الإمام للناس، حديث رقم (٢٨٩٥): ٣/ ١١٤.

ويبدو لي أن من الكتاب من ألقيت عليه مهمة تعليم القراءة والكتابة التي صورت لنا المصادر أن الإسلام كان حفياً بها في بواكير محنته مع أهل الشرك والضلل، وكيف أن النبي شخ قبل من أسرى بدر تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة فداء لأسرهم.

إن هــذا يعكــس دون أدنى ريب الوجه الثقافي والحضاري الصاعد في شريعة الإسلام الخالدة، فكان مصعب بن عمير قد نزل – عند مقدمة المدينة – على أســعد بــن زرارة فكـان يطوف به على دور الأنصار يقرئهم القرآن ويدعــوهم إلى الله عــز وجــل. وكـان مع مصعب بن عمير عبد الله ابن أم مكــتوم (أعلى تتضح تلك الأنواع المتخصصة بالكتابة أرى من الضروري

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث (۱) (۳٤۲۱): ۳/ ۱۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، من الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٤) ينظـر: التـراتيب الإدرايــة ١/ ٤٨؛ والاستبصار للمقدسي: ص٥٧؛ وينظر: مجلة

إيراد استعراض مختصر لبعض الكتاب، وسأذكرهم على ترتيب الحروف:

#### ١ –أبان بن سعيد الأموي:

أبو الوليد أبان بن سعيد بن العاص بن عبد شمس القريشي الأموي. أسلم بين الحديبية وخيبر وحسن إسلامه، واستعمله النبي على بعض سراياه، ومسنها سرية نجد، ثم ولاه البحرين برها وبحرها بعد أن عزل عنها العلاء بن الحضرمي سنة تسع للهجرة، فكان يأخذ الصدقات من البحرين، والجزية على مسن لم يسلموا أو لم ينزل عليها حتى توفي النبي واعتبره البلاذري والطبري من كتاب النبي في غير أنهما لم يبينا لنا نوع الكتابة التي تولاها، وعده ابن عبد البر من كتاب النبي في، وعده كذلك الزنجاني. وقال الواقدي: ثم قدم أبان على البر من كتاب النبي في وسار إلى الشام فقتل يوم أجنادين سنة ١٣هـ، في خلافة الصديق الله المعديق المعديق الله المعديق المعدية المعدية المعدية المعديق المعديق المعديق المعديق المعديق المعدية المعدية

## ٢-الأرقم بن أبي الأرقم:

هــو أبـو عـبد الله الأرقم بن عبد مناف بن أسد بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي من المهاجرين الأولين، قديم الإسلام، قيل: إنه سابع سبعة، وقــيل: بــل أسلم بعد عشرة أنفس، وفي داره كان النبي الله متخفيا من قريش بمكة يدعو الناس إلى كلمة الله طيلة المدة التي كانت الدعوة فيها سرية.

وكان ممن كتب للنبي الله الله الله الله المحابة في ابتداء المحابة في ابتداء الإسلام. وشهد الأرقم بدرا وأحدا والمواقف كلها، واختلف في تاريخ وفاته، فقيل: بل كانت وفاته

المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ١٧٩.

<sup>(</sup>١) ينظــر تــرجمته في: الاســتيعاب في معــرفة الأصحاب: ١/ ٤٦؛ والإصابة: ١/ ١٣؛ فــتوح الــبلدان: ٦٦٣؛ وتاريخ القرآن للزنجاني: ٤٢. للزنجاني: ٤٢.

بالمدينة سنة ٥٥ه...، وهو ابن بضع وشانين سنة. وأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص (١).

#### ٣-أبي بن كعب الأنصاري

أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الحزرجي. حدث عنه الكثيرون، وأنه أول من كتب للنبي هي من الأنصار، كان إذا غاب أبي لأمر ما تولى الكتابة زيد بن ثابت (٢)، فكان مؤتمنا على الوحي، وسيد القراء، وإلى جانب كتابة الوحي، فإنه كتب الرسائل (٣)، وهو من الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد النبي النبي النبي المنائل (١٤).

قال عنه الله الله العلم أبا المنذر) (٥)، فكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله.

وهناك اختلاف في سنة وفاته، فقيل: سنة ١٩هـ، وقيل: سنة ٢٢هـ، وقيل: سنة ٢٢هـ، وقيل: في خلافة عثمان شهر، وهذا هو الراجح، بدليل قول الواقدي: (وقد سمعنا مـن يقـول: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، قال: هو أثبت الأقوال عندنا، وذلك أن عثمان أمره أن يجمع القرآن) (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب: ١/ ٩٧؟ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨١؟ والإصابة: ١/ ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتوح السبلدان: ٦٦٢؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ والاستيعاب: ١/ ٢٩؛ وتقريب التهذيب لابن حجر: ١/ ٩٦؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجلة المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مرآة الجنان: ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، رقم الحديث (٨١٠): ١/ ٥٥٦؛ ومسند الإمام أحمد، حديث رقم (٢١٣١): ٥/ ٢٤٧١؛ وينظر: الاستيعاب: ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإصابة: ١/ ٢٠؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ٤٠٠ وسيأتي تفصيل هذه المسالة حرول الاختلاف في سنة وفاته عند الحديث عن لجنة جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان الله في المبحث الأول من الفصل الثالث.

## ٤ - ثابت بن قيس الخزرجي(١):

أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي، كان خطيب الأنصار ويقال له: خطيب رسول الله على الأنصار ويقال له: خطيب رسول الله على أن من نجباء الصحابة، شهد أحداً وبيعة الرضوان وما تلاها من المشاهد، وإخوته لأمه عبد الله بن رواحة وعمرة بنت رواحة، وهو زوج جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.

آخــى النبي على بينه وبين عمار بن ياسر، وقيل: بل المؤاخاة بين عمار وحذيفة، وكان جهير الصوت خطيبا بليغا، قال عند مقدم النبي الله المدينة: (نمــنعك مــا نمــنع به أنفسنا وأولادنا) (۱)، وقال عنه النبي الله الرجل ثابت بن قيس بن شماس) (٤).

وعندما نزلت الآية الكريمة: ﴿ لَا تَرْفَعُوۤا أَصُوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) تنظر تسرجمته في: الاستيعاب: ١/ ١٩٣؛ وتهذيب الكمال: ٤/ ٣٦٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٩٥، وسير أعلام النبلاء: ١/ ٢٢٤؛ والإصابة: ١/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ١/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (٥٠٣٥): ٣/ ٢٦٠، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، حديث رقم (٣٧٩٥): ٥/ ٦٦٦، وقال الترمذي: حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات، الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) ينظــر: الاستيعاب: ١/ ٣٠؛ والإصابة: ١/ ١٩٥؛ والاستبصار: ٢٣٣؛ وخلاصة تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله الخزرجي: ٥٧.

## ٥- جهيم بن الصلت:

ودليل آخر على أنه كان يكتب للنبي الله أنه عندما انتهى النبي الله إلى تسبوك أتاه بحسنة بن رؤية فصالحه عليه الصلاة والسلام وكتب له كتابا، وفي آخره: كتب جهيم بن الصلت والزبير بن العوام يكتبان أموال الصدقات وكيفية تقسيمها على ما جاء في القرآن الكريم (٣).

#### ٦ حذيفة بن اليمان<sup>(٤)</sup>:

أبو عبد الله حذيفة بن حسيل (واليمان لقب له) بن جابر بن عمرو بن ربيعة، أحد الصحابة المشهود لهم، كان يكتب خرص الحجاز. شارك في معارك الإسلام الخالدة، ومنها تحرير العراق في معركة نهاوند سنة ٢١هـ، استعمله الفاروق عمر على المدائن ولم يزل بها حتى مات بعد استشهاد عثمان بأربعين يوما، وقيل أيضا: إن وفاته كانت سنة ٣٥هـ، وهو القائل: (لا تقوم الساعة حـتى يسود كل قبيلة منافقوها)، وكان أعلم أصحاب رسول الله بالمنافقين، وبأخبار الفتن، فهو صاحب سر النبي النبي المنافقين، وبأخبار الفتن، فهو صاحب سر النبي المنافقين،

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان: ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سيرة ابن هشام: ٤/ ٩٥٢؛ ومجلة المؤرخ العربي العدد الرابع لسنة ١٩٧٧: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: المعارف لابن قتيبة: ٢٦٣؛ والاستيعاب: ١/ ٢٧٦؛ وتهذيب الكمال: ٥/ ٤٩٥؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٥٤؛ والإصابة: ١/ ٣١٦؛ ومرآة الجنان: ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢؛ وينظر: الخلاصة: ٧٤.

## V = 1 + 2 الحصين بن نمير الأنصاري

هـناك اشتباه وقع فيه المؤرخون في تحديد من هو هذا الصحابي لتشابه الأسماء، فهناك الحصين بن نمير الأنصاري والحصين بن نمير السكوني، وقد ذكر المؤرخون من كتاب النبي على الحصين بن نمير ولم يوضحوا نسبه.

قال المسعودي: كان الحصين بن نمير والمغيرة بن شعبة يكتبان فيما يعرض حوائجه $^{(7)}$ ، وكانا يكتبان المداينات والمعاملات $^{(7)}$ .

ولقد خلط ابن عساكر بين حصين بن نمير السكوني والحصين بن نمير الأنصاري. وكان الأول أميرا ليزيد بن معاوية على قتال أهل مكة وحاصر عبد الله بن الزبير، وكان إبراهيم ابن الأشتر قد هاجم هذا الجيش الذي تحت إمرة السكوني سنة ٦٦هـ - ٦٧هـ وقتل الأمير وعددا من معاونيه، وبعث برؤوسهم إلى المختار(٤).

وذكر ابن حجر حصين بن نمير الأنصاري الذي أغار على نمر الصدقة في غيزوة تبوك سنة ٩هـ، ثم ذكر حصين بن نمير آخر وقال: ما أدري الذي قسبله أو غيره. ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال: كان عامل عمر في على الأردن، ثم أميرا ليزيد بن معاوية، نسبه ابن الكلبي فقال: حصين بن نمير بن فاتك بن لبيد بن جعفر بن الحارث بن سلمة بن سكانة، وقال: إنه كان شريفا بحمص وكذا ولده، إلى أن يقول: فلا أدري أراد هذا أو أراد الذي قبله (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإصابة: ١/ ٣٣٩؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢؛ والإصابة: ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التراتيب الإدارية: ١/ ٢٧٥؛ ومجلة المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧:

<sup>(</sup>٤) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإصابة: ١/ ٣٣٩.

## ٨ - حنظلة بن الربيع<sup>(١)</sup>:

حنظلة بسن الربيع بن صيفي بن رباح بن مخاشن بن معاوية بن أسيد التميمي ابن أخ أكثم بن صيفي الحكيم المشهور، وكان يلقب بحنظلة الكاتب، كستب بسين يدي النبي في جميع الأمور، وإذا غاب واحد من الكتاب فهو يسنوب عسنه "، وهذا يشير على ما يبدو إلى إمكانيته الفذة من ناحية، وأنه لم يختص بنوع معين من الكتابة، ومن ناحية أخرى فهو موضع ثقة نظرا لما كان يتولاه من أمور الكتابة وهذا الشكل.

شهد القادسية، وتوفي في خلافة الفاروق هي بعد أن فتح الله على المسلمين البلاد، فتفرقوا فيها، فصار حنظلة الكاتب إلى الرها فمات فيها (٣). وقال ابن حجر: بل مات في خلافة معاوية، ورثته امرأة من قومه وقيل زوجته بقصيدة منها البيت الذي نصه:

إن سواد الرأس أودى به حزني على حنظلة الكاتب وقد توهم الديار بكري فقال: استشهد في أحد<sup>(٤)</sup>، لأن الذي استشهد في أحد إنما هو حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في: الاستيعاب: ١/ ٢٧٨؛ وتهذيب الكمال: ٧/ ٤٣٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٨٣؛ والإصابة: ١/ ٣٥٩؛ والخلاصة: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ينظـر: فتوح البلدان: ٦٦٣؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ والتنبيه والإشراف: ٢/ ٢٤؛ والاستيعاب: ١/ ٣٦٠؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) السرها: مسن مسدن الجزيرة بين الموصل والشام سميت باسم الذي استحدثها وهو الرها بن البلندي بن مالك بن ذعر. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: ٤/ ٣٤٠ والإصابة: ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخميس: ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سيرة ابن هشام: ٣/ ٥٩٤؛ والإصابة: ٣/ ٣٦١.

#### ٩ خالد بن سعید بن العاص<sup>(۱)</sup>:

أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أحد السابقين الأولين وكان من المهاجرين إلى الحبشة هو وأخوه عمرو، أقام بالحبشة إذ هاجر إليها وكانت معه امرأته وابناه سعيد وخالد اللذان ولدا بأرض الحبشة، وكان خالد يكتب للنبي و سائر ما يعرض من أموره هو وحنظلة الكاتب(٢).

قدم على النبي على في يوم خيبر سنة ٧ه...، وأسهم له النبي على ثم رجع معــه إلى المديــنة وبعثه عاملا على صدقات اليمن، وتوفي النبي على وهو عامله على صنعاء اليمن، وأقره الصديق على أميرا على جيش فتح الشام لتحريرها من الــروم، فحاربهم في مرج الصفر<sup>(٦)</sup>، فقيل: إنه قتل فيه، وقيل: إنه بقي حيا حتى شهد اليرموك.

روي عسن أم خالد بنت خالد أنها قالت: (كان أبي خامسا في الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة، وأقام بها بضع عشرة سنة وولدت أنا بها وأبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم)(1).

وجاء في الاستيعاب أنه استشهد يوم أجنادين، أما في الإصابة فقد ذكر موضعان فقال: (إنه استشهد في مرج الصفر، وعن موسى بن عقبة أنه استشهد

<sup>(</sup>١) انظـــر ترجمته في: المعارف: ٢٩٦؛ والاستيعاب: ١/ ٣٩٨؛ والإصابة: ١/ ٤٠٦؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان: ٦٦٣؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) مسرج الصفر: مرج قبل دمشق من بلاد الشام بين الكسوة وغباغب. ينظر: معجم السبلدان لسياقوت الحمسوي: ١٢٥؛ وينظر: الإصابة: ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب: ١/ ٣٩٨؛ والإصابة: ١/ ٤٠٦.

يسوم أجنادين، وقد اختلف أهل التاريخ أيهما كان قبل والله أعلم) (١٠). ورجح السبلاذري أنه مات في مرج الصفر التي وقعت بعد أجنادين بعشرين ليلة، وأن فتح مدينة دمشق بعده (٢٠).

#### • 1 - خالد بن الوليد<sup>(٣)</sup>:

أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القريشي المخزومي، سيف الله وأمه لبابة الصغرى، وهو أحد أشراف قريش في الجاهلية وعليه كانت القبة والأعنة (٤). ذكره ابن عبد البر مع الذين كتبوا للنبي الجاهدية.

اختلف في تحديد وقت إسلامه، فقيل: هاجر خالد بعد الحديبية، وقيل: بسل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، وذهب بعضهم إلى القول أن إسلامه كان سنة ثمان للهجرة مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، ولما رآهم النبي على قسال: (رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها)(١)، حسن إسلامه وولاه النبي على أعنة الخسيل وسماه (سيفا من سيوف الله)(٧)، وشهد فتح مكة مسلما، وبعثه على إلى

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ١/ ٣٩٩؛ والإصابة: ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتوح البلدان: ١٢٥؛ ومعجم البلدان: ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته في: المعارف: ٢٦٧؛ والاستيعاب: ١/ ٥٠٥ - ٤٠٨؛ وتهذيب الكمال: ٨/ ١٨٧؛ وتقــريب التهذيب: ١/ ١٩١؛ والإصابة: ١/ ٤١٢ - ٤١٤؛ والحلاصة: ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) القبة والأعنة: كانوا يضربون قبة في الجاهلية ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش. وأما الأعسنة: فهي قيادة الجيش ومن كانت له الأعنة كانت له الرئاسة على فرسان قسريش في الحروب. ينظر: الإصابة: ١/ ٤١٣؛ ومجلة المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب: ١/ ٣٠؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإصابة: ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٧/ ١٢٦.

بيت العزى، وكان مما تعظمه قريش وكنانة ومضر بنخلة فهدمها وجعل يقول: كفرانك السيوم لا سبحانك إني رأيست الله قد أهانسك

وقال بعض المؤرخين: لا يصح لحالد مشهد مع الرسول وقبل الفتح. ومضى أميرا على الجيوش التي ذهبت للقضاء على المرتدين، ولما حضرته الوفاة قال: شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم ها أنا ذا أموت كما يموت البعير، فكان على يطمع بالشهادة في سبيل الله، وكانت وفاته بحمص. وقيل: توفي في المدينة سنة ٢١هـ أو ٢٢هـ، في خلافة عمر الفاروق على والأكثر أنه مات بحمص والله أعلم (١).

## 11- الزبير بن العوام<sup>(۲)</sup>:

الــزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القريشي الأســدي أبــو عبد الله، حواري رسول الله وابن عمته صفية، كما جاء في الحديث عن النبي النبي الزبير بن العوام ابن عمتي وحواري أمتي) (٣).

وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وهو من العشرة المبشرة بالجنة، وكان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يكتبان للنبي الهي أموال

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب: ١/ ٤٠٨؛ وتهذيب الكمال: ٩/ ٣١٩؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢١٤؛ والإصابة: ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الاستيعاب: ١/ ٥٦٠؛ ومرآة الجنان: ١/ ٩٨؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ٢٧؛ والإصابة: ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح السبخاري، كـتاب السير، باب هل يبعث الطليعة وحده، حديث رقم (٣) صحيح السبخاري، ووايية أخسرى: (لكل نبي حواري، وحواريي الزبير). ينظر: الاستيعاب: ١/ ٥٦٠؛ والإصابة: ١/ ٥٤٥. ومعنى الحواري: الناصر، والخاصة والمستخلص والخليل. ينظر: مختار الصحاح: ١٦١.

الصدقات (١)، ويقومان بتصفيتها وتوزيعها على ما ورد في الآية الكريمة ﴿ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَآبِّنِ ٱلسَّبِيل (٢).

## 17 - زيد بن ثابت الأنصاري(٧):

هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، كاتب الوحي للنبي

<sup>(</sup>١) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) وادي السباع على سبعة فراسخ من البصرة أو حوالي ٤٢كم. الإصابة: ١/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين للحاكم: ٣/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) مرآة الجنان: ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر ترجمته في: المعارف: ٢٦٠؛ والاستيعاب: ١/ ٥٣٢؛ وتهذيب الكمال: ١٠/ ٢٤؛ وتقــريب الـــتهذيب: ١/ ٢٢٢؛ والاستبصار: ٧١؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٢١؛ وتذكرة الحفاظ: ١/ ٣٠؛ والإصابة: ١/ ٥٦١.

على قستل أبوه في يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين (۱) وعندما قدم النبي الله مهاجرا إلى المدينة كان زيد صبيا ذكيا نجيبا، وكان عمره إحدى عشرة سنة. فأمره النبي الله أن يتعلم خط اليهود، فأجاد الكتابة وحفظ القرآن الكريم وأتقنه، وكستب الوحسي للنبي الله عمل كتب زيد مغانم النبي الله قبل أن يتولاها معيقيب ابن فاطمة الدوسي (۱).

ثم كتب الكتب إلى الملوك وأجاب عنها بحضرة النبي هي، وكان يترجم من الفارسية والرومية والقبطية والحبشية، وكان قد تعلمها في المدينة من أهل هذه الألسن، كما جاء في حديث: (يا زيد تعلم كتابة يهود، فإني ما آمنهم على كتابي) (٢). وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال: قال لي النبي في: (إني أكتب إلى قوم أخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلم السريانية فتعلمتها في سبعة عشر يوما) (٤). وروي عنه أيضا أنه قال: (كنت إلى جانب النبي في فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي فما وجدت شيئا أثقل منها. ثم سري فقال لي: اكتب، فكتبت في كتف «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» (٥)، فقام عمرو بن أم مكتوم فقال: كيف بمن لا يستطيع؟ فما انقضى كلامه حتى غشيت

<sup>(</sup>١) يوم بعاث: اليوم الذي كانت فيه الحرب بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي الله المدينة بخمس سنين، وبعاث اسم موضع من نواحي المدينة تابع لبني النضير. ينظر: تاريخ الخميس: ١/ ٢٩٧؛ والإصابة: ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ والتنبيه والإشراف: ٢٤٦؛ والإصابة: ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم: ١/ ١٤٧، وقال: هذا حديث صحيح. وينظر: الإصابة: ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حسبان، ذكر زيد بن ثابت الأنصاري (١٦ ١٨؛ وينظر: الإصابة: ١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية (٩٥).

رسول الله ﷺ السكينة، ثم سري عنه فقال: اكتب ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ )(١).

واستصغر يوم بدر، وكان أفرض الصحابة، وأحد أصحاب الفتوى كما روى ذلك ابن سعد بإسناد صحيح، قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى وهم ستة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (٢).

وأوضـــ ابن عبد البر أن زيدا كان ألزم الصحابة لكتابة الوحي مع أنه كــان يكتب كثيرا من الرسائل، وسبقت الإشارة إلى أن أبي بن كعب كان أول مــن كتب للنبي الأعمن الأنصار، فإذا لم يكن حاضرا دعا زيد بن ثابت، وكانا يتناولان الكتابة في الوحى، كما كتبا كتبه الله الناس (٣).

وانتدب في زمن الصديق الله لحمع القرآن، ثم عينه عثمان الله لكتابة المصحف وثوقا بحفظه، ودينه وأمانته وحسن كتابته وكتب بعد النبي الله الله عنهم جميعا، كما كتب لهما معيقيب الله عنهم جميعا، كما كتب لهما معيقيب الدوسي معه (٤).

وقرراً عليه القرآن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: ابن عباس وأبو عسبد الرحمن السلمي، وحدث عنه ابنه خارجة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعبيد بن السباق، وعطاء بن يسار وغيرهم، وكان ابن عباس يأتي بابه وينتظر خروجه ليسمع منه العلم، فإذا ركب أخذ بركابه، فيقول: ما هذا يا ابن عباس؟

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب قوله ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْكَجَنهِدُونَ ...﴾ ، رقم الحديث (٢٦٢٧): ٣/ ١٠٤٢؛ وينظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٩/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاستيعاب: ١/ ٣٠؛ والإصابة: ١/ ٥٦٢؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستيعاب: ١/ ٥٣٣؛ والإصابة: ١/ ٥٤٣.

وفي رواية الشعبي: تنح يا ابن عم رسول الله على، قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء.

وكان عمر شه يستخلفه على المدينة إذا حج، وكان من الراسخين في العلم، وكان من الراسخين في العلم، وكان رأسا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض (١). وقد اختلف في وفاتم فقيل: سنة ٥٥هم، وقيل غير ذلك، وأكثر الأقوال على أنه توفي سنة ٥٤هم،

## $^{(7)}$ : شرحبیل بن حسنة

قال القاضي الرامهرزي: هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة، وأمه حسنة مولاة معمر بن حبيب الجمحي، هي من بطن حمير، وكان سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب الجمحي تزوجها بعد عبد الله بن المطاع وتبنى ابنها في الجاهلية، فولدت له جابرا و جنادة ابني سفيان، فلما قدموا من الحبشة نزلوا على قومهم من بني زريق، ونزل شرحبيل مع أخويه لأمه، ثم هلك سفيان وأبناءه في خلافة عمر بن الخطاب الملك فتحول شرحبيل بن حسنة على بنى زهرة فحالفهم الله على المكان الخطاب الملك المكان وأبناءه في خلافة عمر بن الخطاب الملك في في في المكان المكان المكان الله بن حسنة على بنى زهرة فحالفهم (١٤).

وكان ممن كتب للنبي الله وهناك من ذهب إلى أنه أول كاتب للنبي الله أنه أول كاتب للنبي الله وكان من مهاجرة الحبشة مصدرا في وجوه قريش، ثم أصبح أميرا مجاهدا

<sup>(</sup>١) ينظر: الإصابة: ١/ ٥٦١؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٢١- ١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإصابة: ١/ ٥٦٢؛ والاستيعاب: ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته في: المعارف: ٣٢٥؛ والاستيعاب: ٢/ ١٣٧؛ ومرآة الجنان: ١/ ٧٥٠ وسير أعلام النبلاء: ١/ ٢٣٨؛ وحسنة هو اسما لأمه كما في الإصابة: ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستيعاب: ٢/ ١٣٧؛ والإصابة: ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فــتوح البلدان: ٦٦٣؛ والتنبيه والإشراف: ٢٤٦؛ والاستيعاب: ١/ ٣٠٠ وتاريخ القرآن للزنجاني: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: محلة المؤرخ العربي، العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ١٩٧٧؛ وقد مر معنا أن

في تحرير الشام، كما ولاه الفاروق هي ربع أرباع الشام، وكانت وفاته شهيدا في طاعون عمواس سنة ١٨هـ، وهو ابن سبع وستين سنة (١).

#### ٤ ١ - عامر بن فهيرة<sup>(٢)</sup>:

هو عامر بن فهيرة التميمي، مولى أبي بكر الصديق هم، وأحد السابقين إلى الإسلام، وكان ممن يعذب في الله، وأوضح ابن إسحاق أنه كان مولودا من الأزد للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، فاشتراه الصديق هم وأعتقه، فأسلم وحسن إسلامه، وهو من الذين كتبوا للنبي هم قبل الهجرة (٢).

أول كاتب للنبي رضي المدينة أبي بن كعب، وفي مكة عبد الله بن سعد بن أبي سرح.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ٢/ ١٣٨؛ والإصابة: ٢/ ١٤٣؛ ومرآة الجنان: ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: ابن هشام: ٣/ ٦٧٨؛ والاستيعاب: ٣/ ٧؛ والإصابة: ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الحميس: ٢/ ١٨١؛ والإصابة: ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام: ٣/ ٦٧٨ - ٩٧٩.

#### ٥١ – عبد الله بن الأرقم (١):

وأشار المسعودي على أن عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة كانا يكتبان بين الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات (٢)، فلما ولي عمر الستعمله على بيت المال في خلافته، واستمر في خلافة عثمان شم سنتين حتى الستعفاه من ذلك فأعفاه، وكانت وفاته في خلافة عثمان الملك فأعفاه، وكانت وفاته في خلافة عثمان

#### ٦٠ عبد الله بن رواحة (٣):

عسبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، كني برأبي عمرو وأبي محمد)، نزيل دمشق، وهو بدري، روى عنه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وكان نقيبا في بيعة العقبة الثانية، وكان شاعرا، وهو أخو أبي الدرداء لأمه، وهو الذي جاء ببشارة وقعة بدر إلى المدينة، ويعتبر من كتاب الأنصار المشهورين، وكتب للنبي في واستشهد في غزوة مؤتة سنة المهد، بعد صاحبيه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وكان ابن رواحة في الإيمان وهو القائل:

والله لولا الله ما اهتديا ولا تصدقنا ولا صلينا

<sup>(</sup>۱) تنظــر تــرجمته في: الاستيعاب: ۲/ ۲۰۱؛ وتهذيب الكمال: ۱۸/ ۳۰۱؛ وتقريب التهذيب: ۱/ ۲۹۰؛ والإصابة: ۲/ ۲۷۳؛ وتاريخ الخميس: ۲/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف: ٢٤٥؛ والإصابة: ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: سيرة ابن هشام: ٣/ ٣٨٠؛ وتهذيب الكمال: ١٤/ ٥٠٦؛ وتقريب الستهذيب: ١/ ٣٠٣؛ والاستبصار: ١٨٠٨؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٣٠١؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ١٦٠، والإصابة: ٢/ ٣٠٦- ٣٠٨؛ والخلاصة: ١٩٧.

فأنـــزلن سـكينة عليــنا وثــبت الأقــدام إن لاقيـنا إن العــدو قــد بغـوا عليـنا إذا أرادوا فتـــنة أبيــنا

وكان أحد شعراء النبي الذين كانوا ينافحون عنه وفيه، وكحسان بن ثابت وكعب بن مالك (١). وفيه قال الله الله ابن رواحة إنه يحب المحالس التي تتباهى مها الملائكة)(٢).

#### ١٧ - عبد الله بن سعد (٣):

هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب. أسلم وكتب للنبي أله قال الطبري: هو أول من كتب للنبي أله من قريش في مكة، ثم ارتد ولحق بالمشركين، يقول: كان يملي علي (عزيز حكيم)، فأقول: (عليم حكيم)، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ... (م)، ثم أسلم وحسن إسلامه. وله رواية وحديث. وولاه الفاروق الشارق الصعيد كما ولي مصر لعثمان في وهو الذي فتح إفريقيا وقتل جرجير صاحبها. وغزا ذات الصواري سنة أربع وثلاثين، ورجح ابن حجر أن وفاته كانت سنة ٥ هه، وقيل: في خلافة على شه سنة ست وثلاثين (٢).

<sup>(</sup>۱) ینظر: سیرة ابن هشام: ۳۸ ، ۳۸.

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد، مسند أنس بن مالك ، حديث رقم (۱۳۸۲۲): ٣/ ٢٦٥. وقال الهيثمي في الزوائد: ١٠/ ٧٦: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: المعارف: ٣٠٠؛ والاستيعاب: ٢/ ٣٨١؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٠٠؛ وسير أعلام النبلاء: ٣/ ٢٣؛ والإصابة: ٢/ ٣١٦– ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتوح البلدان: ٦٦٢؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ والتنبيه والإشراف: ٢٤٦؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية (٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإصابة: ٢/ ٣١٧.

#### ١٨ – العلاء بن الحضرمي<sup>(١)</sup>:

العللاء بن عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة، كان من حلفاء بني أمية ومن سادة المهاجرين، ولاه النبي الله البحرين ثم وليها لأبي بكر وعمر رضي الله على المصادر أن الفاروق الله بعثه أميرا على البصرة فمات قبل أن يصل إليها.

ونقــل الــذهبي عن محمد بن سيرين أن العلاء كتب للنبي الله الله وقال المسعودي: (ربما كتب بين يديه) (٣)، وعده البلاذري والطبري من كتاب النبي الله الله (١٤).

ومن فضائله هم ما رواه أبو هريرة قال: (رأيت ثلاثة أشياء في العلاء لا أزال أحبه أبدا، قطع البحر على فرسه بواد أرين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا، ونسي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه ولم يجند الماء، ومات ونحن على غير ماء فأبدى الله سحابة فمطرنا، فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ولم نلحد له)، وكانت وفاته سنة ٢١هـ (٥).

#### 19 - محمد بن مسلمة<sup>(۱)</sup>:

أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج حليف لبني عبد الأشهل. ولد قبل البعثة باثنتين

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: المعارف: ٢٨٣؛ وتهذيب الكمال: ٢٢/ ٤٨٣؛ ومرآة الجنان: ١/ ٧٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١/ ١٩٠؛ وينظر: تاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان: ٦٦٣؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٤٢١؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء: ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظـر تـرجمته في: المعارف: ٢٦٩؛ والاستيعاب: ١/ ٣٠؛ والاستبصار: ٢٤١؛ وتهذيب الكمال: ٢٦/ ٤٥٦؛ وتقريب التهذيب: ذ/ ٥٠٧؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٢٠.

وعشرين سنة في قول الواقدي، وهو ممن سمي في الجاهلية محمدا، وقيل: يكنى أبا عبد الله، وقال ابن سعد: أسلم قديما على يد مصعب بن عمير و آخى رسول الله على بيسنه وبين أبي عبيدة (١)، وكان يقال له: فارس رسول الله على، وكان من كتاب النبي على (٢).

وقال ابن الكلبي: ولاه عمر على صدقات جهينة، وقال غيره: كان عند عمر معدا لكشف الأمور المعضلة في البلاد. قال الواقدي: مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة، وأرخه المدائني ومحمد بن الربيع أنه مات سنة ثلاث وأربعين في داره بالمدينة (٤).

## $\cdot$ ۲ – معاویة بن أبی سفیا $(^{\circ})$ :

معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مسناف القرشي الأموي. ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم قبل أبيه في عمرة

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ١/ ٣٠؛ تاريخ الخميس: ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) تنظر ترجمته في: الاستيعاب: ٣/ ٣٧٥؛ وتهذيب الكمال: ٢٨/ ١٧٦؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٣٠؛ وسير أعلام النبلاء: ٣/ ٧٩؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٣٧؛ والإصابة: ٣/ ٤٣٣.

القضاء بعد الحديبية، ولم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح سنة ٨ه... وهو أخو أم حبيبة رضي حبيبة رضي الله عنهما. روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر وأم حبيبة رضي الله عنهم، وروى الحديث عن غيرهم. كما روى عنه خلق من الصحابة والستابعين، منهم ابن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير ومروان بن الحكم، وسعيد بن المسيب وأبو إدريس الخولاني(١).

تــولى كــتابة الرسائل فيما بين النبي الله وعرب البادية، قال المدائني: كان زيــد بن ثابت يكتب الوحي، وكان معاوية بكتب للنبي فيما بينه وبين العرب، وعــن ابن عباس الله أنه كان كاتبا للوحي (٢). قال البلاذري: كتب له بعد إسلامه عام الفتح. وقال المسعودي: كتب له معاوية قبل وفاته الله بأشهر (٣).

تجمع السروايات على أن معاوية كتب الرسائل والوحي، وكان هو وزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي النبي الله في الوحى وغيره.

وفي مسند الإمام أحمد- وأصله في مسلم- عن ابن عباس قال: قال لي النبي النبي النبي النبي الله معاوية، وكان كاتبه) (١٤).

وقد ولاه الفروق الشه الشام بعد أخيه يزيد رضي الله عنهما، وأقره عثمان الله عنهما، وأقره عثمان الله عنه الفاروق أيضا: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى، وتدعون معاوية (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإصابة: ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣/ ٤٣٤؛ وينظر: فتوح البلدان: ٦٦٣؛ وتاريخ الأمم والملوك: ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، حديث رقم (٢٦٥١): ١/ ٩١؛ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، حديث رقم (٢٤٦): ٧/ ٩١٣.

<sup>(</sup>٥) الإصابة: ٣/ ٤٣٤؛ وينظر: مجلة المؤرخ العربي العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ٢٠٢.

وقد قال بعض المؤرخين: أنه عاش عشرين سنة أميرا، وعشرين سنة خليفة، وجسذا جزم محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>. وكانت وفاته في رجب سنة ستين هجرية على الصحيح.

## ۲۱ – معیقیب بن أبي فاطمة<sup>(۲)</sup>:

هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ابن عدنان بن عبد الله الأزدي، كان حليفا لبني أسد، أسلم بمكة قديما وشهد بدرا وبيعة الرضوان وغيرها، وكان من مهاجرة الحبشة، كتب للنبي في ويبدو أنه كان مختصا بكتابة مغانم النبي في وكسان عليها قبله زيد بن ثابت (٢). وهو صاحب خاتم النبي في كما كتب بعد السنبي في للصديق والفاروق رضي الله عنهما وكان على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب في.

روی عـن النبي الله أحاديث، وروی عنه ابناه محمد والحرث، وابن ابنه إياس بن الحرث، وكانت وفاته سنة ٤٠هــ(٤).

## $^{(\circ)}$ : المغيرة بن شعبة الثقفى

هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن قيس الثقفى أبو محمد، وقال الطبري: أبو عبد الله، أسلم يوم الخندق، وشهد الحديبية

<sup>(</sup>١) ينظـر: الإصابة: ٣/ ٤٣٣؛ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري: ٧/ ١٣٠/ باب ذكر معاوية الله.

<sup>(</sup>٢) انظــر ترجمته في: المعارف: ٣١٦؛ وسيرة ابن هشام: ٣/ ٨١٩؛ والاستيعاب: ١/ ٥٣٣؛ وتهــذيب الكمال: ٢/ ٣٤٤؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٤٢؛ والإصابة: ٣/ ٤٥١؛ ومرآة الجنان: ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف: ٢٤٠؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٣/ ٥١١؛ وينظر مجلة المؤرخ العربي: العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: المعارف: ٢٩٤؛ وتهذيب الكمال: ٢٨/ ٣٦٩؛ ومرآة الجنان: ١/ ١٢٤؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٤٣؛ والإصابة: ٣/ ٤٥٢؛ والخلاصة: ٣٨٥.

والسيمامة وفتوح الشام واليرموك، له مائة وستة وثلاثون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على تسعة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، وعنه ابناه حمزة وعسروة والشعبي وخلق وكان عاقلا أديبا حازما ذا رأي ودهاء كبير، ذكره المؤرخون كواحد من كتاب النبي

وقال عنه ابن سعد: كان يقال له: مغيرة الرأي، وقال الشعبي: كان من دهاة العرب، استعمله الفاروق على البحرين، وشكوا منه فعزله ثم ولاه البصرة. وفتح ميسان وهمدان، ثم عزله الفاروق وولاه بعد ذلك على الكوفة، وأقره عثمان شم عزله. وكانت وفاته بالكوفة سنة ٥٠هـ. وهو أمير عليها، وقديل: سنة ٤٩هـ. والأول هو الصواب كما قال ابن حجر، وقال: ونقل فيه الخطيب الإجماع (٢).

#### ۲۳ - يزيد بن أبي سفيان<sup>(۳)</sup>:

هــو يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي أبو خالد الأمير. يقال لــه يزيد الخير، هو أخو معاوية من أبيه، وأخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنهم جميعا. له أحاديث، روى عنه عياض الأشعري، وجنادة بن أبي أمية، ولي فــتح الشـــام. كان من العقلاء الألباء والشجعان المذكورين، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وشهد حنينا وأسهم له النبي الله من غنائمها، كتب للنبي في في مراســـلاته، واستعمله على صدقات بني فراس أ. توفي في طاعون عمواس سنة مراســـلاته، واستعمله على صدقات بني فراس أ. توفي في طاعون عمواس سنة

<sup>(</sup>١) ينظر: التنبيه والإشراف: ٢٤٥؛ وتاريخ الخميس: ٢/ ١٨١؛ والخلاصة: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإصابة: ٣/ ٤٥٣؛ والخلاصة: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الاستيعاب: ٣: ٣٧٩؛ ومرآة الجنان: ١/ ٧٤؛ وسير أعلام النبلاء: ١/ ٢٣٣؛ والإصابة: ٣/ ٢١٩؛ والخلاصة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستيعاب: ٣/ ٣٧٩؛ ومجلة المؤرخ العربي، العدد ٤ لسنة ١٩٧٧: ٢٠٤.

وهكذا... فالقرآن الكريم حظي بأوفى نصيب من عناية النبي الله وأصحابه رضي الله عنهم، فلا تصرفهم عنايتهم بحفظه عن عنايتهم بكتابته. ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواتها في عصرهم (١).

## المطلب الثالث: خط المصاحف

قــبل أن نــتحدث عن خط المصاحف الذي كتب به القرآن الكريم. والــذي كــتب بالكتابة العربية، وبالخصائص والمميزات التي كانت نمتاز بها آنــذاك... لابد أن نتحدث عن أصل الخط العربي، متى أنشئ وكيف وصل إلى بلاد الجزيرة العربية وبالذات إلى مكة قبل الإسلام؟

إن معرفة أصل الخط العربي مشكلة في التاريخ معقدة. تناولها بعض المؤرخين بالرواية تارة، وبالتخمين تارة أخرى. ويرجع ذلك إلى أن تاريخ الشعب العربي في الجاهلية وعلاقته آنذاك بالشعوب الأخرى من حوله، فلم يقيدوا كتابا إلا نتفا يسيرة جدا أثبتها الشعراء في قصيدهم، وتناقلها الرواة محرفة ومزيدة على مر الأجيال إلى أن جاءت إلينا غامضة متناقضة (٢).

إلا أن ابن أبي داود ذكر في كتابه المصاحف ثلاث روايات تبين لنا أصل الخط العربي، وكيفية دخوله إلى بيئة قريش (٣).

قال في باب خطوط المصاحف:

١- حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن محاللة عن الشعبي، قال: سألت المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن: د. عبد الصبور شاهين: ٦١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي داود السجستاني هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الخنبلي (٢٣٠هـ ٣١٦). ٢٢٣/١٣.

 $^{7}$  عــن هشام بن محمد: أن خطنا هذا سمي الجزم  $^{(7)}$ . وأول من كتب به، كتبه قــوم مــن عــدي يقولون هم من بولان، وكان الشرقي يقول مرامر بن مروة وسلمة بن حزرة وهم الذين وضعوا هذا الكتاب.

قال أبو بكر: إن بشراً لما تزوج الصهباء بنت حرب علم هذا الخط

<sup>(</sup>۱) الأنبار: هي مدينة الأنبار التي على نهر الفرات غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ، وذلك لقربها من بلاد العرب، وكانت الفرس تسميها فيروز (سابور) وأول من عمر سابور هي ابن هرمز، ذو الأكتاف ثم جددها أبو العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس، وقيل سميت الأنبار لأن بختنصر لما حارب العرب حبس الأسرى فيها، وقيل الأنبار حد بابل سميت به لأنه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقت والتبن ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: ١/ ٢٥٧؛ وكتاب المصاحف الطبعة المحقة: ١/ ٢٥٧؛ وكتاب المصاحف الطبعة المحقة: المسلم المسلم القوت الحموي: الإمام ابن كثير في فضائل القرآن: ٤١؟ إلا أن في المطبوع (مجاهد)، بدل (مجالد)، وقد ذكر نحوه البلاذري بسنده عن محمد بن السائب الكلبي. فتوح البلدان: ٥٧٥. وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني. قال عنه الكلبي. فتوح البلدان؛ وقال عنه أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وقال ابن معين: لا يعتد بحديثه، فلم أجد له متابعا فالإسناد ضعيف. ينظر: تهذيب الكمال: ٣/ ١٣٠٤، ٣/ ١٣٠٤،

<sup>(</sup>٢) دومة: بضم الدال، هي على عشر مراحل من المدينة، وعشر من الكوفة، وشان من دمشق، واثنتي عشر من مصر. ينظر: معجم البلدان: ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) الجـــزم: هذا الخط مؤلف من حروف المعجم. ينظر: لسان العرب مادة (جزم): ١/ ٢٨.

سفيان بن حرب، وقال: إن عمر بن الخطاب ومن بمكة من قريش تعلموا الكتابة من حرب بن أمية (١).

وروايات السجستاني هذه لا تختلف في المصدر الأول للحط. وهو الأنبار، ولكنه يجعل وصف حركة انتقاله من الأنبار إلى الحيرة، ثم إلى المهاجرين في الخسبر الأول، ويفصل في الخبرين الآخرين أمر إنشاء الخط في الأنبار أو أمر انتقاله منها إلى مكة.

وهـناك أقـوال أحرى في أصل الخط العربي منها: ما روي عن كعب الأحبار أن آدم التي قد وضع الكتاب العربي والسرياني قبل موته بثلاثمائة عام. وروي أن إدريـس التي أول مـن خط بالقلم بعد آدم، وروي عن ابن عباس رضـي الله عنهما أن أول من وضع الكتاب بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام (۲).

ويرى بعض العلماء أن الخط توقيفي، وأن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم (٣)، استدلوا بآيات قرآنية منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾ (٥)، وسيأتي الحديث عن ذلك في اختلاف العلماء في التمسك بالرسم العثماني هل هو توقيفي أو لا؟

إذن فتاريخ دخول الخط العربي إلى البيئة المكية كان موجودا قبل البعثة

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود، الطبعة المحققة: ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظــر: البرهان للزركشي: ١/ ٣٧٧؛ والإتقان: ٢/ ٣٦٦؛ وتاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق، الآيتان (٤، ٥).

<sup>(</sup>٥) سورة القلم، الآية (١).

النسبوية وتشسير السروايات إلى أن ورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب العربي والكتاب العبي والكتاب العبراني الكبراني العبراني الكبراني والكبراني الكبراني الكبراني

أما الخط في المدينة (يثرب)، فقد قال علماء السيرة: إن النبي الله وكان فيها بضعة عشر من الرجال وكان فيها بضعة عشر من الرجال يعسرفون الكستابة ومنهم سعيد بن زرارة، والمنذر بن عمرو، وزيد بن ثابت، فكانسوا يعسرفون الخط الحجازي المأخوذ من الحيرى، وأول من نشر الكتابة بطسريقة عامة هو الرسول الكريم محمد الله بعد الكتاب، وجعل فدية الكاتبين مسنهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة، ففعلوا ذلك، وانتشر الخط بالتدريج من ذلك الحين في المدينة ".

أما القربة الكريم، فقد كتب في المصاحف بالكتابة العربية المتداولة حاليا والتي تتألف من ثمانية وعشرين حرفا، وكانت تمتاز بمميزات وحصائص، فالحروف ليست معجمة آنذاك<sup>(٤)</sup>، والحركات غير مرسومة إلى جانب مميزات أخرى، تتمثل في حذف حروف المد أحيانا، أو رسم التاء المدورة مبسوطة،

<sup>(</sup>١) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ١/ ٢٣٨، و: ١/ ٢٥٤؛ ورقة بن نوفل كان يكتب بالعبراني هذا يدل عليه حديث في صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث (٣): ١/ ٤.

<sup>(</sup>۲) ينظـر: الطـبقات الكبرى لابن سعد: ۱/ ۲۰۸؛ وتاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ القرآن للزنجاني: ٢٧؛ ومراحل كتابة القرآن وجمعه، مقال لمحمود شكر الجبوري في مجلة (دراسات إسلامية) يصدرها بيت الحكمة في بغداد، العدد السادس- السنة الثانية ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م: ٦.

<sup>(</sup>٤) المسراد بالإعجام: تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لمنع اللبس، والمراد بالنقط (الشكل)، ووضع علامات تدل على حركات الحروف. ينظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٦٨.

أو وصل بعض الكلمات أو فصلها.. إلخ(١).

كذلك كان الصحابة قد جردوا القرآن حين كتبوه في المصحف من كل زيادة ليست من النص القرآني، وكانوا يقولون: (جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء)(٢). فليم يكتبوا أسماء السور ولا ما يتعلق بكونها مكية أو مدنية، ولم يبينوا عدد آياتها، ولا كانوا يشيرون إلى رؤوس الأجزاء(٣)، فكانوا ملتزمين بالقواعد الهجائية وأصول الرسم، وهذه الطريقة في الكتابة التي ارتضاها عثمان بساها العلماء برالرسم العثماني للمصحف) نسبة إليه(٤).

وقد احتلف علماء المسلمين في وجوب التمسك بالرسم القرآني المأثور – أو بالرسم العثماني – فمنهم من قال بأن هذا الرسم توقيفي. ويجب الأحد به، ولا تجوز مخالفته. ومنهم من قال ليس توقيفيا عن النبي الكنه اصطلاح ارتضاه عثمان في فيجب الالتزام به، ومنهم من قال: إن الرسم العثماني اصطلاحي، ولا مانع من مخالفته (٥).

وإليك تفصيل هذه الآراء الثلاثة:

#### الرأي الأول:

إنــه توقيقي لا تجوز مخالفته، وذلك مذهب الجمهور (٢). واستدلوا بأدلة منها:

<sup>(</sup>١) ينظر: دروس في علوم القرآن، د. غانم قدوري: ٩١.

<sup>(</sup>٢) المحكــم للـــداني: ١٠؛ والإتقان للسيوطي: ٤/ ١٦٠؛ وينظر: محاضرات في علوم القرآن: د. غانم قدوري: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) دروس في علوم القرآن، د. غانم قدوري: ٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: رسم المصحف- دراسة لغوية وتاريخية، د. غانم قدوري: ١٩٧؛ ومباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن، د. لبيب السعيد: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١/ ٣٧٧.

۱- أن النبي الله كان له كتاب يكتبون الوحي وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم، ومضى عهده الله والقرآن على هذه الكتابة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل، بل ورد أنه كان يضع الدستور لكتاب الوحيي في رسم القرآن وكتابته، ومن ذلك قوله الله لمعاوية هو من كتبة الوحي: (ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين، ولا تعور المسيم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك)(١).

وكما يقول صاحب كتاب (إتحاف فضلاء البشر): لم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق، بل عن أمر - عندهم - قد تحقق، وكأن النبي على قد أقر هذا الرسم (٢).

(والذي نعتقده في هذا الشأن هو أن الله الذي أكد حفظه لكتابه إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَخُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾ (٣)، لم يكن ليدع الخطأ يقع في كتابه، أصل شريعته، وعماد دينه، ولا يلهم نبيه تصحيحه)(٤).

٢- إن كتابة القرآن الكريم على الهيئة المعروفة حاليا هو (لأسرار لا تهتدي إليها العقـــول وهو سر من الأسرار خصها الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب الســـماوية، فلا يوجد شيء من هذا الرسم في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في غيرها من الكتب السماوية) (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٦؛ وينظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٤) الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٦؛ وينظر: مباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٦.

(وكما أن نظم القرآن معجز، فرسمه معجز، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في (مائة) (۱) دون (فئة) (۲)، وإلى سر زيادة الياء في (بأييد) (بأييد) و (بأييكم) (غ) أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في (سعوا) بـ(الحج) (فك ونقصانها من (سعو) بـ(سبأ) (۱)، وأم كيف تبلغ العقول إلى درجة حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض (1, 14).

ونقل العلامة ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ، إذ يقول في كتابه الإبريسز: (رسسم القرآن من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة، قال ابن المبارك: فقلت له: هل رسم الواو بدل الألف نحو (الصلاة، والزكاة، والحياة، ومشكاة) وزيادة الواو في (سأوريكم، وأولئك،..) وكالياء في نحو (هديهم، وبأييكم) فقال: هذا كله صادر من النبي وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من النبي في وقال أيضا الشيخ عبد العزيسز الدباغ: (ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هسو توقيف من النبي في وهو الذي أمرهم أن يكتبوه وعلى الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصها لأسرار لا تهتدي إليها العقول..) (٨).

ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن جذا الرسم في صحف، وبإشراك الصحابة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، من الآيتين (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، من الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، من الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، من الآية (٥١).

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، من الآية (٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٢٩٧؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٨٢؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٤٦.

ورضاهم، ولم يخالفها أحد منهم ثم حذا حذوه عثمان في خلافته، فاستنسخ تلك الصححف في مصاحف على تلك الكتبة وعلى ملاً من الصحابة، وأقر أصحاب النبي عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين، فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم، ولم ينقل أن أحد منهم فكر أن يستبدل به رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين، بل بقي الرسم العثماني محترما متبعا في كتابة المصاحف لا يمس استقلاله ولا يباح حماه (۱).

وما دام قد انعقد الإجماع على تلك الرسوم فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها إذ لا يجوز خرق الإجماع بوجه (٢). (والإجماع حجة. حسبما تقرر الأحوال، ومحال في حق الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا ما أقره النبي ويتصرفوا في القرآن بأي زيادة أو نقصان...) (٢)، ويقول الزرقاني في المناهل: (وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف دليل على أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها) (٤).

### الرأي الثاني:

إن رسم المصحف اصطلاحي، وليس توقيفيا عن النبي على الله ارتضاه عــ ثمان الله وتلقـــته الأمــة بالقبول، فيجب الالتزام به والأخذ به، ولا تجوز مخالفــته. وقــد اصطلح الكتبة في عهد عثمان الله هذا الرسم بعد أن جعل لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط القريشيين الثلاثة: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٧٧؛ والجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) مناهل العرفان: ١/ ٣٧٨.

شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم)(١).

فأمر عثمان الله إلى أبت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد السرحمن بن الحارث بن هشام باستنساخ المصاحف، ففعلوا حتى إذا نستخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة بعد أن طلبها منها ووعدها أن يردها إليها بعد أن يستنسخها (٢).

وحين اختلفوا في كتابة (التابوه) وقال النفر القريشيون: (التابوت) وترافعوا إلى عثمان شه قال: (اكتبوها (التابوت) فإنما أنزل القرآن على لسان قريش) (٣).

ومن الأدلة الأخرى على الالتزام بالرسم العثماني: (روى السخاوي بسنده أن مالكا رحمه الله سئل: أرأيت من استكتب مصحفا، أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى، قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى)(1).

قال أبو عمرو الداني: لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك. وقال أيضا: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا قال أبو عمرو: يعني الألف والواو

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب المناقب، باب القرآن بلسان قریش، حدیث رقم (۳۳۱۰): ۲/ ۱۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) نكت الانتصار للباقلاني: ٣٥٨؛ وينظر: مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٧٨؛ ومباحث في علوم القرآن، لمناع القطان: ١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٧٨؛ ومباحث في علوم القرآن،
 د. مناع: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المناهل للزرقاني: ١/ ٣٧٩؛ وينظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٨.

المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو (أولوا)(١).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في الواو أو الألف أو الياء أو غير ذلك<sup>(٢)</sup>.

وقال البيهقي في شعب الإيمان: (من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة، فلا ينبغي أن يظن بأنفسنا استدراكا عليهم)(٣).

#### الرأى الثالث:

وقال بعض العلماء: إن الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على أمر خاص للإملاء، وأصبح شائعا بينهم. قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه (الانتصار): وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فسيها شيئا، إذ لم يؤخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسم بعينه دون غيره أوجبه عليهم، وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقسيف. وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجسوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه. ولا نص في السنة ما يوجب ذلك، ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت على عالمة القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسسول الله كل كسان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا، ولا نهى أحد عن

<sup>(</sup>۱) السبرهان في علوم القرآن للزركشي: ١/ ٣٧٩؛ والإتقان للسيوطي: ٢/ ٣٦٨؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٦٨؛ ومباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان: ١٤٧، ورسم المصحف، د. غانم: ١٩٨- ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان للزركشي: ١/ ٣٧٩؛ والمناهل للزرقاني: ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) مـناهل العرفان: ١/ ٣٨٠؛ والبرهان للزركشي: ١/ ٣٧٩؛ والإتقان: ٢/ ٣٦٨؛ والجمع الصوتي الأول للقرآن: ٢٩٩.

كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال. وأن الخطوط إنها هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والرموز، فكل رسم دال على الكلمة معيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت.. وبالجملة، فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه. وأنى له ذلك)(١).

ويميل الزركشي إلى ما يفهم من كلام العز بن عبد السلام من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لئلا يوقع في تغيير الجهال، ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح، فلا يهمل مراعاة لجهل الجاهلين، بل يبقى في أيدي العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض (٢).

وقال الزركشي معقبا على قول الإمام مالك عندما سئل: (هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى)، قال أي الزركشي -: (وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي غض، وأما الآن فقد يخشى الإلباس، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه، لئلا يؤدي إلى درس العلم،

<sup>(</sup>١) ينظر: مباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان: ١٤٨ - ١٤٩، نقلا عن كتاب الانتصار للباقلاني.

<sup>(</sup>٢) ينظــر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: ١/ ٣٧٩؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٧٩.

وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة)(١).

وانطلاقا من هذا الرأي يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها، حتى تسهل قراءته على القارئين مسن طلاب المدارس، ولا يشعر الطالب في أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن الرسم الإملائي الاصطلاحي في المصحف (٢).

والـــذي أراه أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح، وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم العثماني المعهود في المصاحف، والذي ارتضاه عثمان لنفسه بجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وتلقته الأمة بالقبول، فيجب الالتزام والأخذ به، ولا تجوز مخالفته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٤٩.

## الهبحث الثالث

# الأحاديث المروية في العمد النبوي لكتابة القرآن

## توطئة:

إن دراسة هذه المرويات ضرورية جدا، وذلك لمعرفة أصح الطرق منها وأضعفها، والتمييز بين الثابت منها والمنسوب إليها - كما سيأتي، وقد بذلت جهدا كبيرا في تتبع رجال هذه الروايات والكشف عنهم. وتبيان ما قاله علماء الحرح والتعديل فيهم. وسأتناول دراسة هذه الأسانيد دراسة نقدية، إضافة إلى تحليل المتن عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.

وقد توسعت في دراسة تحليل المتن ولا سيما في الصحيحين، لأنني لم أدرس رجال الإسناد فيهما، فماذا عساي أن أضيف أو أن أتكلم على رجال الإسناد في صحيح البخاري. وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك من بعده كتاب مسلم اللذان تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول.

أما المرويات الأخرى التي هي خارج الصحيحين، فقد توسعت في دراسة أسانيدها، وبيان حال رجالها، وأوجزت في تحليل المتن فيها، لأن دراسة أسانيد هذه المرويات هو العمدة في بحثنا.. ومن الله تعالى التوفيق.

# أولاً:

أ- حَدَّثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قال: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبَّهُ مَسْرُوقٍ قال: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبَّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة، مِنْ عَبْد اللهِ بْنِ كَعْب، وَمُعَاذِ بْنِ اللهِ بْنِ كَعْب، وَمُعَاذِ بْنِ اللهِ بْنِ كَعْب، وَمُعَاذِ بْنِ

جَبَلٍ)، قَالَ: لا أَدْرِي بَدَأ بِأُبَيِّ أُو بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ(١).

ب- وردت هـــذه الـــرواية في صــحيح الــبخاري في وضع آخر عن طريق حفص بن عمر بسنده عن مسروق ولكن بلفظ: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب) (٢).

- ووردت هـــذه الــرواية في صحيح مسلم بلفظ: (اقرؤوا القرآن من أربعة نفر...) الحديث  $^{(7)}$ .

## دلالة الحديث:

قــوله ﷺ: (استقرئوا القرآن من أربعة) أو (خذوا القرآن من أربع) أي: تعلمــوه مــنهم، والأربعــة المذكورون، اثنان من المهاجرين وهما عبد الله بن مسـعود وســالم مــولى أبي حذيفة، واثنان من الأنصار وهما: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب. وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة (1).

وقال الإمام النووي، وابن حجر، فيما معناه: وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم إما لأنهم كانوا أكثر ضبطا لألفاظه، وأتقن لأدائه، وإن كان من غيرهم أفقه لمعانيه، أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض. أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، وأنه الإعلام بما يكون بعد وفاته هم من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأنهم أقعد من

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ، رقم الحديث (٣٥٤٨): ٣/ ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ، رقم الحديث (٤٧١٣: ٤/ ١٩١٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، فضائل عبد الله بن مسعود، رقم الحديث (٢٤٦٤): ٤/ ١٩١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٩/ ٥٧.

غيرهم في ذلك، فندب إلى الأخذ عنهم، لا أنه لم يجمعه غيرهم (١).

### ثانياً:

أ- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهِ مَ عَنْ اللهِ مَ عَنْ اللهُ مِنَ الأَنْصَارِ: اللهِ مَ عَنْ أَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قُلْتُ لأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ: أَبَيٌّ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قُلْتُ لأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتى ) (٢).

ب- ورواية الإمام مسلم عن قتادة أيضاً أنه قال: (سمعت أنساً يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله الله الله الله على أربعة، كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى) (٣).

### دلالة الحديث:

قوله: (جمع القرآن) أي: استظهره حفظاً (١٠).

وقال الإمام النووي نقلاً عن المازري (٥): هذا الحديث مما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن، وجوابه: أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ١٦/ ١٨؛ وفتح الباري: ٧/ ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، باب مناقب زید بن ثابت ﷺ، رقم الحدیث (۳۹۹۳): ۳/ ۱۳۸۶.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم، رقم الحديث (٢٤٦٥): ٤/٤ ٩١٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٧/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) المازري: هو محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله المازري التميمي المالكي، ويعرف بالإمــــام، وهــــو إمــــام أهــــل إفـــريقية، وكــــان من شيوخها في الفقه والاجتهاد (ت ٥٣٦هــــ). ينظر: المعين في طبقات المحدثين للذهبي: ٢/ ١٥٨.

لم يجمعه، فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار أربعة، أما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم، ولو نفاهم كان المراد نفي علمه، ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيا. وثبت في الصحيح أنه قتل يوم السيمامة سبعون ممن جمعوا القرآن، وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي في فهولاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ، فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو غيرهما، ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات.

وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفي (١).

وهناك أجوبة أخرى لحديث أنس الله القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من أهمها:

١- فلا يلزم أن يكون غيرهم جمعه.

٢- المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل مها إلا أولئك.

٣- إن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله على بلا واسطة بخلاف غيرهم.

٤ - أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به، وخفى حال غيرهم.

٥ - المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً على ظهر
 قلب، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب.

وهـناك احتمال آخر، وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط، بقرينة المفاخرة، فلا ينفي ذلك من غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء

 <sup>(</sup>۱) شرح النووي لصحيح مسلم: ۱۹/ ۱۹.

بعدهم. ويحتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم (١).

ولــذلك... الــذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله بي وهو ليس من هؤلاء الأربعة الذين خصهم الــنبي بحفظ القرآن وقد جاء بالأثر أنه: (بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فــيه القــرآن)(٢). وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي بي .

وجاء في صحيح مسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)<sup>(۱)</sup>، وكما جاء في الأتر أيضا: (أن النبي الله أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لما مرض)<sup>(1)</sup>، فيدل ذلك على أنه كان أقرأهم.

وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: (جمعت القران فقرأه في كل شهر...) (٥) القررة فقال: اقرأه في كل شهر...) الحديث.

ج- وهـناك رواية أحرى في صحيح البخاري تخالف رواية قتادة من وجهين، وهـنه الرواية هي: (حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثابـت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: (مات النبي شي ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قال: ونحن

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث (٦٧٣): ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة بلفظ (مروا أبا بكر فليصل بالناس)، رقم الحديث (٦٣٣): ١/ ٢٣٦؛ وفي صحيح مسلم، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عارض، رقم (٤١٨): ١/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي، رقم (٨٠٦٤): ٥/ ٢٤.

ورثناه)<sup>(۱)</sup>.

السوجه الأول: السذي حالفت فيه رواية قتادة التي ذكرناها قبل قليل: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة (٢).

ثانيهما: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب.

فأما الوجه الأول فقد تقدم الجواب عنه من عدة احتمالات. فلا نسلم حمله على ظاهره، واستدل الإمام القرطبي أيضا إضافة إلى بعض ما تقدم: من أنه قــتل يوم اليمامة سبعون من القراء وقتل في عهد النبي الله ببئر معونة مثل هذا العــدد(٢). قال: وإنما خص أنس الأربعة من القراء بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم(٤).

وأما الوجه الثاني من المخالفة: هو ذكر أبي الدرداء بدلا من أبي، قال بعض العلماء بأن ذكر أبي الدرداء وهم، والصواب أبي بن كعب<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن حجر: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين، ويحتمل أن يكون أنس حدث مهذا الحديث في وقتين، فذكره مرة أبي بن كعب، ومرة أبا الدرداء. وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: (جمع القررة على عهد رسول الله على خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ، رقم الحدیث (۲۷۱۸): ٤/ ۱۹۱۳.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) مسن حديث صحيح البخاري، باب مد العون بالمدد، رقم الحديث (٢٨٩٩): ٣/ ١١٥ وينظسر: سنن البيهقي الكبرى، رقم (٢٩١٥): ٢/ ١٩٩ ؛ ومجمع الزوائد للهيئمسي، بساب غسزوة بئر معونة: ٦/ ١٢٧، قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٥٧؛ فتح الباري: ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/ ٦٤.

وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاري)(١).

قال ابن حجر: إسناده حسن مع إرساله. وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء وإن خالفه في العدد والمعدود (٢).

إذن.. فهذه الرواية - التي خالفت رواية قتادة - الحصر فيها حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله في فسيدنا أنس في هو صادق في كلتا الروايتين، لأنه ليس بمعقول أن يكذب نفسه - حاشاه - فتعين أنه يريد الحصر الذي أورده الحصر الإضافي، بان يقال: إن أنسا في تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبي بسن كعب دون أبي الدرداء، ثم علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم ويذكر معهم أبا الدرداء دون أبي بن كعب، وهذا التوجيه يتعين المصير إليه جمعا بين هاتين الروايتين، وبينهما وبين روايات أخرى ذكرت غير هؤلاء (٣).

وقوله: (وأبو زيد): القائل ذلك هو أنس بن مالك ﷺ.

قال قتادة: قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.

رجح الإمام النووي أن أبا زيد هو: (سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي من بني عمرو بن عوف، بدري، يعرف بسعد القاري. استشهد بالقادسية سنة خمسة عشرة في أول خلافة عمر بن الخطاب شه. قال ابن عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة)(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم: ١٦/ ٢٠.

ومسذا جرم الطبراني (۱)، إلا أن الواقدي (۲) رجع أنه: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري، ويرجحه قول أنس: (أحد عمومتي) فإنه من قبيلة بني حرام (۲).

وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أنس الله أنه قال: (مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا) (١٠).

فقول أنس: (أحد عمومتي، نحن ورثناه) في الرواية الأولى يرد على من يسرجح أن أبا زيد المذكور هو سعيد بن عبيد بن النعمان، لأن أنسا خزرجي وسعد بن عبيد أوسى.

قال ابن حجر: وإذا كان كذلك احتمل أن يكون سعد بن عبيد ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك (٥٠).

وقــد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع القرآن قيس بن أبي صعصعة، وهو خزرجي، ويكنى أبا زيد وهذا ما رجحه ابن حجر، قال: (ثم وجدت عند ابن أبي داود ما يــرفع الإشكال من أصله، فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى شامة عن

<sup>(</sup>۱) الطبراني: هـو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، مـن كـبار رجال الحديث في زمانه، مفسر، من تصانيفه المعجم الكبير والأوسط والصغير (ت ٣٦٠هـ). ينظر: التقييد لمحمد بن عبد الغني أبو بكر السبغدادي (ت ٣٦٠)، دار الكـتب العلمية: ٢٨٤؛ والأعلام للزركلي: ٣/ ١٨١، ومعجم المفسرين لعادل نويهض: ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني، صاحب التصانيف والمغازي، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه (ت ٢٠٧هـ) وله شان وسبعون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩/ ٤٥٤؛ وتقريب التهذيب لابن حجر: ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٧/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب شهود الملائكة بدرا، رقم الحديث (٣٧٧٤): ٤/ ١٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/ ٦٤.

أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن، قال: (وكان رجلا منا بني عدي بن النجار أحد عمومتي، مات ولم يدع عقبا، ونحن ورثناه)، قال ابن أبي داود: (مات قريبا من وفاة النبي في فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا)(١).

والسذي أرجحه وأميل إليه، أن أبا زيد الذي هو أحد عمومة أنس بن مالك هو: قيس بن السكن.. لأن كليهما خزرجي، والله تعالى أعلم.

### ثالثاً:

أ - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنِ بَشَّارِ حَدَّثَنَا وَهَبِ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَب بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَب بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَيُ نُوَلِّفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### بيان حال الرواة:

#### ١- محمد بن بشار:

• هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، أبو بكر العبدي.

• روى عن: وهب بن جرير، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان.

O روى عنه: الجماعة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.

 $\mathbf{O}$ قال ابن حجر: ثقة من العاشرة، مات سنة اثنين وخمسين وله بضع وشانون سنة  $\mathbf{O}^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله على فضل الشام واليمن، رقم (٢) سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله على فضل الشام واليمن، رقم (٣٩٥٤): ٥/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب الكمال للمزي: ٢٤/ ٥١١ه؛ تقريب التهذيب لابن حجر: ١/ ٤٦٩.

#### ٢ - وهب بن جرير:

- 🔾 هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله، أبو العباس، الأزدي.
  - 🔾 روی عن: أبیه جریر بن حازم، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن زید.
- O روى عـنه: إبـراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار.
  - O قال ابن حجر: ثقة من التاسعة، مات سنة ست ومائتين (١١).

### ٣- جرير:

- هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع أبو النصر الأزدي.
  - 🔾 روى عن: أيوب السجستاني، والحسن البصري، ويحيى بن أيوب.
- Oروی عـنه: سـفیان الثوري، وسفیان بن عیینة، وابنه وهب بن جریر بن حازم.
- قــال ابن حجر: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث مــن حفظــه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين بعدما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه(٢).

### ٤ - يحيى بن أيوب:

- هو يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري.
- 🔾 روی عن: هشام بن عروة، ویزید بن أبي حبیب.
- 🔾 روى عنه: حرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
- قال أحمد بن حنبل: سيئ الحفظ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي: يحسيى بن أيوب أحب إليك أو ابن أبي الموال؟ قال: يحيى بن أيوب أحب إلى، ومحل يحيى الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣١/ ٢٢١؛ تقريب التهذيب: ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٤/ ٢٢٣؛ تقريب التهذيب: ١/ ١٣٨.

○قــال ابن حجر: صدوق، ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة شان وستين مائة (١).

#### ٦- عبد الرحمن بن شماسة:

- هو عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب بن أحور أبو عمرو المهدي.
- روى عن: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة رضي الله عنها.
  - 🔾 روى عنه: يزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب.
  - $\bigcirc$ قال ابن حجر: ثقة من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة أو بعدها $\bigcirc$

## الحكم على الرواية:

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيو(r).

ب- وردت هــذه الرواية في مسند الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخــبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الرحمن بن شماسة أخــبره: أن زيــد بن ثابت قال: بينا نحن عند رسول الله على نؤلف القرآن من الرقاع...) (٤) الحديث.

## بيان حال الرواة:

تقدمت ترجمتهم في الرواية الأولى، إلا يحيى بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣١/ ٣٣٣؛ تقريب التهذيب: ١/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٧/ ١٧٢؛ تقريب التهذيب: ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٥/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، كتاب مسند الأنصار، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ، رقم الحديث (٢١٠٦٤٧): ٥/ ١٨٤.

- فهو يحيى بن إسحاق، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر السيلحيني البجلي.
- روى عن: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويحيى بن أيوب المصري.
  - روى عنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن خيثمة، وزهير بن حرب.
- قــال أحمد بن حنبل: شيخ صالح، ثقة، سمع من الشاميين، ومن ابن لهيعة، وهو صدوق.
  - وقال ابن حجر: صدوق من كبار العاشرة، مات سنة عشر ومائتين (١١).

## الحكم على الرواية:

طريق الإمام أحمد حسن، لأن فيه صدوقان، يحيى بن إسحاق، ويحيى بن إسحاق، ويحيى بن أيوب، وبقية رجاله ثقات، وجهذا الإسناد تنتفي الغرابة من الحديث، والله أعلم.

### دلالة الحديث:

قوله: (نؤلف القرآن من الرقاع): أي ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي الله ورق (٢٠).

# رابعاً:

أ- حدثــنا أبو نعيم قال: حدثنا الوليد، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عـــبد الله بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي في قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها،

<sup>(</sup>١) مَذيب الكمال: ٣١/ ٩٥١؛ تقريب التهذيب: ١/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) وقد توسعنا بالحديث عن هذا في مبحث سابق في هذا الفصل عند الحديث عن كيفية تلقى الصحابة رضى الله عنهم للقرآن وحفظه.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، كتاب من مسند القبائل، باب حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، رقم الحديث (٢٦٧٣٩): ٦/ ٤٠٥.

### بيان حال الرواة:

#### ١ - أبو نعيم:

- هو الفضل بن دكين، وهو لقب، واسمه: عمرو بن حماد بن زهير، أبو نعيم
   الكوفي.
  - 🔾 روی عن: جریر بن حازم، وحماد بن زید والولید بن عبد الله بن جمیع.
    - О روى عنه: البخاري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
- قال ابن حجر: ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة، وكان مولده سنة ثلاثين، وهو من كبار شيوخ البخاري(١).

### ٢- الوليد:

- 🔾 هو الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري.
- روى عـــن: إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن جده
   عن أم ورقة، وقيل: عن جدته عن أم ورقة.
  - 🔾 روى عنه: ابنه ثابت بن الوليد بن عبد الله، وأبو نعيم الفضل بن دكين.
- قــال يحــيى بـن معين: ثقة، وكذا قال العجلي: ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
  - O وقال ابن حجر: صدوق يهم، ورمى بالتشيع، من الخامسة (٢).

#### ۳- جدته:

- 🔾 هي ليلي بنت مالك.
- قال ابن حجر: لا تعرف، من الثالثة، ووقع في بعض الروايات عن جدته أم ورقة. والأول أثبت.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٣/ ١٩٨؛ تقريب التهذيب: ١/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣١/ ٣٦؛ تقريب التهذيب: ١/ ٥٨١.

O وقد روت عن أبيها مالك<sup>(١)</sup>.

#### ٤ - أم ورقة:

- نت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية.
- روى حديثها الوليد بن عبد الله بن جميع، عن جدته عن أمها أم ورقة. وقيل: وقيل: عن الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن أبيها عن أم ورقة، وقيل: عن الوليد عن جدته عن أم ورقة.
- لها صحبة، كان رسول الله ﷺ يزورها ويسميها الشهيدة. وكانت تؤم أهل
   دارها.
  - O ماتت في خلافة عمر، قتلها خدمها<sup>(۲)</sup>.
- وورد في الخلاصة: أنها (أم ورقاء بنت عبد الله بن الحارث.. كذا في نسخة البخاري، وفي التهذيب والتقريب أم ورقة، وفي رواية حديثها اضطراب)<sup>(٣)</sup>.

## الحكم على الرواية:

الرواية ضعيفة لجهالة ليلى بنت مالك، جدة الوليد بن عبد الله.

ب- وردت هــذه الــرواية أيضا في طبقات ابن سعد، قال: (أنبأنا الفضل بن دكين، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثنني جدتي عن أم ورقة بنت عــبد الله بن الحارث، وكان رسول الله على يزورها، ويسميها الشهيدة، وكانت قــد جمعــت القــرآن، وكان رسول الله على حين غزا بدرا قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٨/ ٢١٨؛ تقريب التهذيب: ١/ ٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣٥/ ٣٩٠؛ تقريب التهذيب: ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الخلاصة: ٥٠٠٠.

إن الله مهد لك شهادة، فكان يسميها الشهيدة، وكان النبي الله قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، فحدمها غلام لها وجارية كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر، وإنهما هربا، فكانا أول مصلوبين في المدينة، وقال عمر: صدق رسول الله الله كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة)(۱).

وأورد هـــذه الرواية بشكل مختصر ابن خزيمة في صحيحه في باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، وذكر الحديث: (انطلقوا بنا نزور الشهيدة)(٢).

## الحكم على الرواية:

نظرا لجهالة جدة الوليد ليلى بنت مالك والتي ورد ذكرها في رواية ابن البين سيعد وفي مسند الإمام أحمد، فتكون الرواية ضعيفة، حيث قال عنها ابن حجر: لا تعرف، من الثالثة (٣).

### خامساً:

أ- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء الله يقول: لما نزلت ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (1) دعا رسول الله على زيدا، فحاء بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت ﴿ لَا يَسْتَوِى

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٨/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حزيمة، جماع أبواب الصلاة للجماعة، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، رقم (٦٦٧٦): ٣/ ٨٩؛ وكذا أوردها البيهقي في سننه، جماع أبواب إنسات إمامة المرأة، رقم الحديث (١٣٦٥): ٣/

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب: ١/ ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية (٩٥).

ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ (١).

ووردت هذه الرواية في مواضع أخرى من صحيح البخاري<sup>(۲)</sup>، وكذا في صحيح مسلم<sup>(۳)</sup>، ومسند الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>، والترمذي<sup>(٥)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>، وسنقتصر على رواية الإمام مسلم مع الرواية الأولى عند البخاري.

ب- حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فأمر رسول الله ﷺ زيدا، فجاء بكتف يكتبها فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : ٣/ ١٠٤٢.

<sup>(</sup>۲) ينظــر على سبيل المثال المواضع الآتية في صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ...﴾: ٤/ ١٦٧٧؛ وكذلك في كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي على: ٤/ ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب سقوك فرض الجهاد عن المعذورين: ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، كتاب أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب، رقم (١٨٠١٦): ٢٨٢/٤

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب العذر في التخلف عن الجهاد، رقم (٢٤٢٠): ٤/ ٩١٤.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين، رقم (٣١٠١): ٦/

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين: ٣/ ١٥٨.

### دلالة الحديث:

في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُخَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ ۚ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ ۚ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ وَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعُعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعُعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ) .

قــال الإمام النووي: (فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين) من أهـــل الأعـــذار المبيحة لترك الجهاد، من العمى والعرج والمرض، ولهم ثواب، ولكن لا يكون كثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم (٣).

إلا أن ابن حجر فصل القول بين القاعدين من أولي الضرر وغير أولي الضرر وغير أولي الضرر من المؤمنين، وحاصل قوله: (إن الله فضل الجحاهدين على غير أولي الضرر من المؤمنين، أي أن المفضل عليه غير أولي الضرر، وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم)(٤).

والدليل على ما ذكره ابن حجر، حديث أنس الله قال: قال النبي الله والديان الله والديان الله والديد الله والديد الله والله والله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية (٩٥).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي لصحيح مسلم: ۱۳/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح النووي: ١٣/ ٤٤؟ تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٨/ ٣٣٢.

وقسال ابسن حجسر: فأفهمت إدخالهم في الاستواء $^{(1)}$ ، لأن المراد منه استواءهم في أصل الثواب، لا في المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل $^{(7)}$ .

وفي الحديث أيضاً دلالة على أن أصل الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، قال الإمام النووي: (والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَكُلاَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجُهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣). وقد يكون فرض عين على من تعين عليه الجهاد، أو في حالة مداهمة العدو لديار المسلمين ما في أيامنا هذه.

وفي الحديث أيضا جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وفيه طهارة عظم المذكى، وجواز الانتفاع به (٤)، وكذلك اتخاذ الكاتب وتقريبه (٥).

قوله: (وشكا ابن أم مكتوم ضرارته)، قال الترمذي: ويقال: عمرو ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه) (١). واسم أمه: عاتكة، وكان أعمى (٧).

## سادساً:

حدث العزيز بن رفيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: (دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له

<sup>(</sup>١) أي: فأفهمـــت الآية إدخال أولي الضرر في استوائهم بالأجر مثل المجاهدين في سبيل الله.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي: ١٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٨/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٨/ ٣٣٠.

شداد بن معقل : أتسرك النبي هي من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفيتين، قلان و دخلنا على محمد ابن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين)(١).

### دلالة الحديث:

قــوله: (إلا مــا بــين الدفــتين): ليس المراد منه ترك القرآن مجموعا بــين الدفــتين، لأن ذلــك يخالــف مــا قام به أبو بكر من جمع القرآن، ثم عــثمان رضــي الله عــنهما. وإنمــا لم يترك إلا ما في المصحف، الذي هو القرآن الكريم.

قــال ابن كثير: ومعناه أنه الكيلا ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث<sup>(۲)</sup> أخو جويرية: (ما ترك رسول الله على دينارا ولا درهما ولا عبدا...)<sup>(۳)</sup> الحديث.

وهذا ما توضحه رواية الإسماعيلي: (شيئا سوى القرآن) أي ما ترك شيئا من مال أو غيره سوى هذا المصحف الذي هو بين اللوحين.

ومن الأدلة الأخرى التي تبين أن النبي راك مالا ولا شيئا يورث من الحديث الذي يرويه أبو الدرداء الله العلماء ورثة الأنبياء، إن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من قال: لم يترك النبي ﷺ إلا ما بين الدفتين، رقم (٤٧٣١): ٤/ ١٩١٧.

<sup>(</sup>٢) عمر بن الحارث بن أبي طرار الخزاعي المصطلقي أخو جويرية أم المؤمنين، صحابي قليل الحديث، بقي إلى الخمسين. ينظر: تهذيب الكمال: ٢٠/ ٥٦٩؛ تقريب التهذيب: ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (٤١٩٢): ٤/ ١٦١٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ٨٠.

الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما أورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما ترك ما بين الدفتين) يعني القرآن، والسنة المفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ ﴾ (٢)، وهذا فيه رد أيضا على ما اختلقه الروافض من ادعاء التخصيص على إمامة على أو استحقاقه الخلافة عند موت النبي كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوى باطلة، لأن الصحابة لم يكتموا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (أنت عندي بمنزلة هارون من موسى)(٢)، وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي تخصيص سيدنا علي بالإمامة دون غيره من الصحابة في حديث عن علي شه: (ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: رقم (۲٦٨٢): ٥/ ٤٧، وهو من حديث طويل في فضل الفقه على العبادة، وقال عنه الترمذي: وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأي محمد بن إسماعيل هيذا أصح؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده، برقم (۲۱۷٦۳): ٥/ ١٩٦ والدارمي في سننه، برقم (٣٤٢): ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية (٣٢)؛ وينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٥١ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، أبواب الجزية والموادعة، رقم (٣٠٠١): ٣/ ١١٥٧.

<sup>(</sup>٦) أبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي الكوفي من صغار الصحابة، مات النبي ﷺ

قال: (قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير. ولا يقتل مسلم بكافر)(١).

## سابعاً:

قال الديرعاقولي(٤) في فوائده: حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن

ولم يبلغ الحلم، له خمس وأربعون حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وكان من كبار أصحاب على الله وخواصه. ينظر: الخلاصة: ٤١٨.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١١): ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع بالعلم والغلو في الدين والبدع، رقم (٦٨٧٠): ٦/ ٢٦٦٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الديسرعاقولي: هسو عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران أبو يحيى الديرعاقولي السبغدادي الإمسام الحجسة (ت ٢٧٨هس). ينظر: سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٣٣٦؟ وطبقات الحفاظ للسيوطى: ٢٧٢.

عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت، قال: (قبض النبي الله ولم يكن القرآن جمع في شيء)(١).

### بيان حال الرواة:

#### ١ – إبراهيم بن بشار:

- هو إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصري الحافظ الزاهد.
- روى عــن: سفيان بن عيينة، وعبد الله بن رجاء المكي، ومحمد بن حازم الضرير.
- روى عنه: أبو داود، وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي، وأحمد بن أبي خيثمة.
  - 🔾 قال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق.
    - O قال أحمد: كان يغير الألفاظ فتكون زيادة في الحديث.
- قــال ابــن حجــر: حافظ له أوهام، من العاشرة، مات في حدود الثلاثين ومائتين (٢).

#### ٢ - سفيان بن عيينة:

- O هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون أبو محمد الهلالي.
  - 🔾 روى عن جرير بن حازم وسليمان الأعمش، والزهري.
- روى عـنه: إبـراهيم بـن بشار الرمادي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
- قــال عــنه ابن حجر: ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٤؛ الإتقان للسيوطي: ١/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٢/ ٥٦؛ تقريب التهذيب: ١/ ٨٨؛ الخلاصة: ١٦.

أثــبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة شان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة (١).

#### ٣- الزهري:

- المدني أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام.
  - 🔾 روى عن: إبراهيم بن أبي عبلة، وأيوب السختياني، وسفيان بن عيينة.
- قــال عــنه ابن حجر: الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين، وقيل: سنة أربع وعشرين ومائة (٢).

#### ٤ - عبيد:

- هو عبيد بن السباق الثقفي، أبو سعيد المدني.
- روى عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهم.
- روى عـنه: ابـنه سعيد بن عبيد، والزهري، وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف.
  - ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة $^{(7)}$ .

#### ٥- زيد بن ثابت:

- هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو سعيد الأنصاري، صحابي جليل.
- روى عـن الـنبي ﷺ، وعن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١١/ ١٧٧؛ تقريب التهذيب: ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٢٦/ ٤١٩؛ تقريب التهذيب: ١/ ٥٠٦؛ الخلاصة: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٩/ ٢٠٨؛ تقريب التهذيب: ١/ ٣٧٧.

روى عنه: أبان بن عثمان، وأنس بن مالك، وسليمان بن يسار.

○ قــال ابــن حجــر: صحابي مشهور كتب الوحي، قال مسروق: كان من الراســخين في العلــم، مــات سـنة خمــس أو ثمان وأربعين، وقيل بعد الخمسين (١).

## الحكم على الرواية:

رجالها ثقات سوى إبراهيم بن بشار، قال عنه البحاري: صدوق، وقال عسنه ابن حجر: حافظ له أوهام، فالأثر: إسناده حسن، وهو موقوف على زيد بن ثابت، والله أعلم.

## دلالة هذا الأثر:

قال الخطابي: (إنما لم يجمع الله القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر)(٢).

قبض رسول الله على والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب في الصحف، مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط (٢)، ولم يجمع في مصحف عام، حسيث كان الوحي يتنزل تباعا فيحفظه القراء، ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحى من حين لآخر.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٠/ ٢٤؛ تقريب التهذيب: ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي تفصيل ذلك حول ترتيب الآيات والسور في مطلب خاص من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

وم ـــذا يفسر الأثر المروي عن زيد بن ثابت: (قبض رسول الله هي ولم يكــن القـــرآن جمــع في شيء)، أي: لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد<sup>(۱)</sup>.

## ثامناً:

حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله على قال: (لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام: أحسبه قال: متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار)(٣).

### دلالة الحديث:

قال الإمام النووي: (اختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: (اكتبوا

<sup>(</sup>١) البرهان: ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم (٣) صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، وكذا (٢٤٩٣): ٤/ ٢٢٨؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا: ٣/ ٢٢٨، ٣/ ٣٩؛ وكذا رواه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦١- ١٢٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد، كما ذكرنا نصه أعلاه.

لأبي شاه) (۱)، وحديث صحيفة علي الله (۱)، وحديث كتاب عمرو بن حزم السندي في الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة السندي بعث به أبو بكر الله أنسا الله حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة: (أن ابسن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب)، وغير ذلك من الأحاديث.

وقسيل: عسن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.

وقييل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيه فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة، والله أعلم)<sup>(٣)</sup>.

فمن خلال هذه الآراء التي ذكرها الإمام النووي يتبين: أن رسول الله عنع أصنعابه في بداية الأمر من تدوين الأحاديث، وذلك حتى يتسع المجال أمام القرآن، ويأخذ مكانه من الحفظ والكتابة معا، وحتى يثبت في صدور الحفاظ، وتألفه أسماعهم، وبذلك يزول خطر الالتباس، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على جانب عظيم في الحفظ، فلم يكن هنالك خوف على السنن من الضياع.

وشيء آخر جعل النبي على ينهاهم عن كتابة الحديث: هي المحافظة على تلك الملكة التي امتازوا بها في الحفظ، فلو أنهم كتبوا لاتكلوا على المكتوب وأهملوا الحفظ. فتضيع ملكاتهم بمرور الزمن. أضف إلى هذا أن الكتابة لم تكن منتشرة فيهم، ولم يكونوا أتقنوها حتى تحل محل الحفظ، ولو أنهم كتبوا الحديث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب اللقطة، رقم (٢٣٠٢): ٢/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسة الحديث السادس السابق ص ٩٧ و ٩٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم: ١٨/ ١٣٠.

لوقع الناس في حرج عظيم والتبس عليهم أمر السنة والكتاب(١).

وبقيي أن نقول: كيف نوفق بين أحاديث النهي عن كتابة السنة والإذن فيها؟

\* فقد روى الإمام البخاري في صحيحه: أن النبي على قال: (اكتبوا لأبي شاه)(٢)، يعنى الخطبة التي سمعها من النبي على يوم فتح مكة.

على غير ذلك من الآثار الدالة على إباحته و الحديث عنه، وهي بظاهرها تستعارض مع حديث أبي سعيد في النهي عن ذلك: (لا تكتبوا عني...)

والحسواب على هذا التعارض: أن النهي كان حاصا بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن بالكتابة كان في غير ذلك الوقت، أو أن النهي كان عسن كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، والإذن كان بكتابة ذلك متفرقا يرقمن الالتباس، أو يقال: كان النهي عن الكتابة متقدما لخوف التباس القرآن بالحديث أو لخوف الاتكال على الكتابة - كما ذكرنا - وإهمال الحفظ أو غير ذلك، وكان الإذن متأخرا ناسخا للنهي السابق عند أمن اللبس أو عدم

<sup>(</sup>١) ينظر: الحديث والمحدثرون، لمحمد أبي زهرة، أحدد علماء الأزهر: ١٢٢ – ١٢٣؛ وينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل: ٢٢ – ٢٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب اللقطة، باب كيف نعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٣-٢): ٢/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٤): ١/ ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحديث والمحدثون لمحمد أبي زهرة: ١٢٣.

الخوف من الاتكال على المكتوب<sup>(١)</sup>.

والدليل على أن النبي الله أذن لهم بالكتابة: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لما اشتد بالنبي الله وجعه قال: (ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده.. الحديث)(٢).

فقد هم النبي الله أن يكتب لأصحابه كتابا حتى لا يختلفوا من بعده، والسنبي الله لا يهم الا بحق، فهذا منه الله السابق في حديث أبي سعيد (٣)، والله أعلم.

### تاسعاً:

أ- حدثا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس الله قال: (كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي الله فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له واعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه).

قال ابن حجر عن الرجل النصراني: لم أقف على اسمه (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث والمحدثون: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٤): ١/ ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) الحديث والمحدثون: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٤٢١): ٣/ ١٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٦/ ٧٧٥.

ولكن في رواية الإمام مسلم - التي ستأتي - من طريق ثابت عن أنس: (كنان منا رجل من بني النجار...) أي هو من أقارب أنس بن مالك، ترك دينه والنتحق بأهل الكتاب وتنصر، وهذا غير عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري الذي أيضا قد كتب للنبي شم ارتد ولحق بالمشركين، ثم أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه، وقد ذكرته فيمن كتب للنبي شي في المبحث الأول (٢).

ب- حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: (كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله وانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فسيهم، فحفسروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا أحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا)(٣).

قــوله: (نبذته الأرض) أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين بعد أن أهلكه الله تبارك وتعالى (٤).

ج- ووردت هذه الرواية عن أبي داود في كتاب المصاحف إلا أن فيها تصريح بما كان يملى عليه: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) من حديث في صحيح مسلم، رقم (٢٧٨١): ٤/ ٢١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المطلب الثاني من المبحث الأول.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (٢٧٨١): ٤/ ٢١٤٥. ووردت هــذه الرواية في مسند الإمام أحمد، رقم (١٣٥٩٨): ٣/ ٢٤٥؛ مسند أنس بن مالك رهاية.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم: ١٢٧: ١٢٧.

أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: (أن رجلا كان يكتب لرسول الله على فكان إذا أملى عليه: ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ، كتب: (سميعا عليما)، وإذا أملى عليه: ﴿ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ ، كتب: (سميعا بصيرا)، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأهما قد قرأ كثيرا فتنصر الرجل، وقال: إنما كنت أكتب ما شئت عند محمد، قال: فمات، فدفن فلفظته الأرض، ثم دفن، فلفظته الأرض، فقال أبو أنس: قال أبو طلحة: فأنا رأيته منبوذا على وجه الأرض).

## بيان حال الرواة في هذه الرواية:

#### ١ – عبد الله:

- هو المصنف صاحب كتاب المصاحف عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني.
  - 🔾 روى عن: أبيه وعمه وأبي طاهر بن السرج.
  - حدث عنه خلق كثير، منهم: ابن حبان، والحاكم، والدارقطني.
- ○قال الذهبي: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد، صاحب التصانيف، صنف السنن والمصاحف وغيرها، مات سنة ٣١٦هـ(٢).

#### ٢- يونس بن حبيب:

- هو يونس بن حبيب بن عبد القاهر، أبو بشر الأصبهاني.
- 🔾 روى عن: ابن أبي بكر بن أبي داود، وعبد الرحمن بن جعفر بن فارس.
- 🔾 وحدث عنه: أبو بكر بن أبي داود، وعبد الرحمن بن جعفر بن فارس.
- قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وهو ثقة، وقال الذهبي: المحدث الحجة،

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٣/ ٢٢٣.

مات سنة سبع وستين ومائتين<sup>(۱)</sup>.

#### ٣- أبو داود:

- هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر أبو داود السجستاني.
  - O روى عن: إبراهيم بن بشار الرمادي، وأحمد بن حنبل.
  - O وروى عنه: الترمذي، وابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود.
- Oقسال ابن حجر: ثقة حافظ، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وسبعين (٢).

#### ٤ - حماد بن سلمة:

- O هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري.
- O روى عن: أيوب السختياني، وثابت البناني، وحجاج بن أرطأة.
- 🔾 روى عنه: خليفة بن خياط، وسفيان الثوري، وأبو داود الطيالسي.
- $\bigcirc$ قسال ابن حجر: ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع و ستين و مائة  $(^{7})$ .

#### ٥- ثابت:

- O هو ثابت بن أسلم، أبو محمد البناني.
- روى عــن: أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن
   عمر بن الخطاب رضى الله عنهم.
  - O روى عنه: حماد بن سلمة، وسليمان الأعمش، وشعبة بن الحجاج.
- 🔾 قــال ابن حجر: ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين، وله

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٩/ ٢٣٧؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٢/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١١/ ٣٦٠؛ تقريب التهذيب: ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٧/ ٣٥٣؛ تقريب التهذيب: ١/ ١٧٨.

ست وشانون<sup>(۱)</sup>.

#### ٦- أنس بن مالك:

○ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم النبي ﷺ، خدمه عشر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين، وقيل ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (٢).

### الحكم على الرواية:

الرواية رجالها ثقات، فإسنادها صحيح.

## عاشراً:

قال: حدثا عبد الله بن سليمان السجستاني - ابن أبي داود -: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو صالح، حدثني الليث عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن سليمان بن خارجة بن زيد، عن خارجة بن زيد، قال: دخل نفر على زيد بن ثابت، فقالوا: حدثنا بعض حديث رسول الله بن فقال: (ماذا أحدثكم، كنت جار رسول الله بن فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي، وكان إذا ذكرنا الأخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عنه)".

### بيان حال الرواة:

#### ١ - محمد بن يحيى:

• هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله الذهلي.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٤/ ٣٤٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: ٣/ ٣٥٣، ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٥٨؛ ووردت في المعجم الكبير للطبراني: ٥/

- 🔾 روى عن: أحمد بن حنبل، وأبي صالح عبد الله بن صالح المصري.
  - روی عنه: الجماعة سوی مسلم.
- قــال ابــن حجــر: ثقة، حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة شان وخمسين ومائتين على الصحيح، وله ست وشانون سنة (١).

#### ٢- أبو صالح:

- هو عبد الله بن صالح بن محمد أبو صالح المصري.
- 🔾 روى عن: الليث بن سعد، وعطاء بن حالد المخزومي.
- 🔾 روى عنه: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ومحمد بن يحيى الذهلي.
- قــال ابن حجر: كاتب الليث بن سعد صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابته، وكانــت فــيه غفلــة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين، وله خمس وشانون سنة (٢).

#### ٣- الليث:

- 🔾 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي.
- الوليد بن أبي الوليد والزهري، والوليد بن أبي الوليد.
- وروى عـنه: أبو صالح عبد بن صالح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب.
- ⊙قــال ابن حجر: ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، من السابعة، مات في سنة خمس وسبعين<sup>(٣)</sup>.
  - ٤ الوليد بن أبي الوليد:
  - O واسمه عثمان أبو عثمان القرشي.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٦/ ٢٦٠؛ تقريب التهذيب: ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٥/ ٩٨؛ تقريب التهذيب: ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان: ٢٤/ ٢٥٦، ١/ ٤٦٤.

- روى عـن: أبـان بـن عثمان، وأنس بن مالك، وسليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت.
  - روى عنه: الليث بن سعد، وحيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب.
    - 🔾 ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف على قلة روايته.
      - O وقال ابن حجر: لين الحديث من الرابعة (١).

#### ٥- سليمان بن خارجة:

- Q هو سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري.
  - 🔾 روی عن: أبيه خارجة بن زيد.
  - O روى عنه: الوليد بن أبي الوليد.
    - ذكره ابن حبان في الثقات.
  - $\bigcirc$  وقال ابن حجر: مقبول، من السادسة  $\bigcirc$

#### ٦- خارجة بن زيد:

- 🔾 هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد.
- О روى عن: أسامة بن زيد، وأبيه زيد بن ثابت، وسهل بن سعد الساعدي.
- روى عـنه: ابـنه سـليمان بن خارجة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والزهري.
  - Oقال ابن حجر: ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة مائة، وقيل قبلها (٣).

### الحكم على الرواية:

إسمادها ضعيف بسبب حال الوليد بن أبي الوليد، قال عنه ابن حجر:

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣١/ ١٠٨؛ تقريب التهذيب: ١/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: ١١/ ٣٩٩، ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان: ٨/٨، ١/ ١٨٦.

لين الحديث، وكذلك سليمان بن خارجة، قال عنه ابن حجر: مقبول، وعبد الله بن صالح قال عنه ابن حجر: صدوق، وبقية الرجال ثقات، وهذه الرواية موقوفة على زيد بن ثابت.

الحادي عشر: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: (جمعت القرآن، فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي فقال لي: اقرأ به في كل شهر، فقلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: اقرأ به في كل عشرين، قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فقال: اقرأ به في كل عشر، قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فقال: اقرأ به في كل عشر، قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: اقرأ به في كل سبع، قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبي)(۱).

### بيان حال الرواة:

#### ١ - قتيبة بن سعيد:

• هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي.

O روى عن: إسماعيل بن علية، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب.

🔾 روى عنه: الجماعة سوى ابن ماجة، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) ســنن النسائي، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن، رقم (٨٠٦٤): ٥/ ٢٤.

ووردت هـذه الـرواية في سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في كم يستحب أن يختم القرآن، رقم (١٣٤٦): ١/ ٤٢٨؛ وفي مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رقم (١٥١٦): ٢/ ١٦٣؛ وفي صحيح ابن حبان، باب ذكر الأخبار في اقتصـار المرء على قراءة القرآن كله في كـل سبع، رقم (٢٥١٦): ٣/ ٣٣.

#### ٢ – المفضل:

- هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن شامة أبو معاوية المصري.
  - Oروى عن: عبد الملك بن جريج، ومعمر بن راشد.
  - 🔾 روى عنه: قتيبة بن سعيد، وحسان بن عبد الله الواسطي.
- Oقال ابن حجر: ثقة، فاضل، عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة إحدى و ثمانين (٢٠).

#### ٣- ابن جريج:

- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد القرشي.
- 🔾 روى عن: إسماعيل بن أمية القرشي، وعبد الله بن أبي مليكة.
  - O روى عنه: إسماعيل بن علية، والمفضل بن فضالة المصري.
- ○قال ابن حجر: ثقة فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين أو بعدها، وقد جاوز السبعين، وقيل: جاوز المائة ولم يثبت<sup>(٣)</sup>.

### ٤ - عبد الله بن أبي مليكة:

- هـو عـبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله أبو بكر التميمي.
- روى عـن: ذكـوان مـولى عائشة رضي الله عنها، ويحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية.
  - O روى عنه: أيوب السختياني، وعبد الله بن جريج.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٣/ ٥٢٣؛ تقريب التهذيب: ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٢٨/ ٤١٦؛ تقريب التهذيب: ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان: ١٨/ ٣٣٨، ١/ ٣٦٣.

 $\mathbf{O}$  قال ابن حجر: ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة  $\mathbf{O}$ 

#### ٥ - يحيى بن حكيم بن صفوان:

- هو يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية القرشى.
  - 🔾 روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
    - O روى عنه: عبد الله بن أبي مليكة.
- $\bigcirc$  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة $\bigcirc$ .

### ٦ - عبد الله بن عمرو:

هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد السهمي، أحد السابقين المكثـرين مـن الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح (٣).

### الحكم على الرواية:

رجالها ثقات سوى يحيى بن حكيم، فقد وثقه ابن حبان وقبله ابن حجر، فالحديث إساده ضعيف والله أعلم، ولكن هناك أحاديث أخرى صحيحة تبين مدى حرص الصحابة على مدارسة القرآن وحفظه، منها:

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٥/ ٢٥٦؛ تقريب التهذيب: ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: ٣١/ ٢٧٢، ١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان: ١٥/ ٣٥٧ / / ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٣٩٩١): ٤/ ١٥٤٧.

مــزمارا من مزامير داود)(1)، وفي رواية الإمام مسلم: (لو علمت والله يا رسول الله إنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا)(7).

فهـــذه الأحاديث هي من الشواهد الصحيحة لرواية عبد الله بن عمرو التي تبين مدى حرص الصحابة واهتمامهم بقراءة القرآن وحفظه، وكان رسول الله على يمــر على بيوتهم ويستمع إلى ندى أصواتهم، كما بينا ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، رقم (۲) على ١٩٢٥): ٤/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن، رقم (۷۹۳): ۱/ ۶۶۰.



# الفصل الثانيُ جه القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضيُ الله عنه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان كيفية الجمع ونتائجه.

المبحث الثاني: روايات جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.





## الهبحث الأول

### بيان كيفية الجمع ونتائجه

### المطلب الأول: فكرة الجمع وسببه

تــولى أبــو بكر الصديق ﷺ الخلافة بعد انتقال الرسول الكريم ﷺ إلى الرفيق الأعلى، في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة(١)، فبعد تسلمه مهام الخلافة واجه أخطارا عظيمة وأحداثا جسيمة، وكان أول ما واجههه - في خلافته - ارتداد قبائل من العرب عن الإسلام لأسباب مختلفة منها منعهم الزكاة، التي هي ركن من أركان الإسلام والأصل الذي اعتمد عليه أبو واستخلف أبو بكر من بعده، وكفر من كفر من العرب، وأنكر بعضهم الزكاة، عـزم أبو بكر على قتالهم، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول الله علي: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لـو مـنعوني عقـالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله على الله على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)(٢). فكان موقفه حازما من هذه الفتنة التي أخذت تعصف بأطراف الدولة الإسلامية، وانضم كثير من المرتدين إلى مدعى النبوة مسيلمة الكذاب، وكان جيش مسيلمة قريبا من مائة ألف، فجهز الصديق لقتال هـــؤلاء– جمــيعا– الجيوش التي كان في طليعتها صحابة رسول الله ﷺ بقيادة

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ خليفة، خليفة بن الخياط: ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٣٥): ٢/ ٥٠٧.

خالد بن الوليد، وكانوا قريبا من ثلاثة عشر ألفاً، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة ما فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد خلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف(١)، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديداً، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم، وولى جيش الكفار فارا، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة الكذاب وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام(٢). ولم نمض إلا فترة يسيرة حـــتى عادت شبه الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام، لكن عددا كبيرا ممن شارك في إخماد تلك الفتنة قد قتلوا في سبيل الله، ومن بينهم عدد من حفاظ القرآن، وتشير الروايات إلى أن معركة اليمامة التي أذل الله فيها مسيلمة الكذاب وجمعه، كانت من أعظم الغزوات في حروب الردة، كما كانت أجلها خطراً، وأبعدها أثرا، قد استشهد من المسلمين يومئذ مئتان وألف، ومن بينهم ثلاثمائة وستون من المهاجنرين والأنصار من أهل قصبة المدينة وحدها، حتى أوصل بعض المـــؤرخين عــدد الحفـاظ إلى الخمسمائة، كما أشار إلى ذلك ابن كثير وابن الجيزري(٣). فلهذا أشار عمر الله على أبي بكر الصديق الله بأن يجمع القرآن لئلا يذهب بسبب موت من يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال(٤)، ولهـذا قـال أبـو بكر بن أبي داود بسنده عن فضالة عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله، فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة،

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن لابن كثير: ١٥؛ ورسم المصحف، د. غانم قدوري: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٥.

<sup>(</sup>٣) انظـر: فضـائل القرآن لابن كثير: ١٥؛ والنشر في القراءات العشر: ١/ ٧؛ ورسم المصحف، د. غانم قدوري: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٥.

فقال: إنا لله، ثم أمر بالقرآن، فكان أول من جمعه بمصحف (١). قال ابن كثير: وهذا منقطع فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع (٢).

وأشهر روايات جمع القرآن في خلافة الصديق هي التي يرويها الإمام الزهري عن عبيد بن السباق، في صحيح البخاري: (أن زيد بن ثابت الله قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر على الله الله الله القال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب لرسول الله على، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علىٌّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله عليه؟ قال: هو والله حير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسيب واللحاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة، لم أجدها مع أحد غيره: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ (٣)، حتى خاتمة

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٨١؛ وسيأتي تخريج ودراسة هذا الحديث في المرويات من المبحث القادم.

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لابن كثير: ١٦؛ وقال ابن كثير تعليقا على الأثر: (ومعناه: أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه). فضائل القرآن: ١٦؛ وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٩/ ١٥، وعزاه لابن أبي داود؛ وينظر: المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية (١٢٨).

براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما)(١).

وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي من طرق عن الزهري به (۲).

وهـــذه الرواية تشير إلى جملة قضايا هامة في تاريخ جمع القرآن في هذه الفترة، فهي:

أولاً: تبين السبب الذي دفع إلى جمع القرآن، وهو: الخوف من ذهاب شيء منه بذهاب حفظته، وهذا الموقف الذي عرضه عمر بن الخطاب شيء بضرورة جمع القرآن، كان تجربة من نوع جديد.

ثانسياً: توضح أن القرآن لم يجمع من قبل جذه الصورة، وذلك مفهوم من تردد الصديق وزيد بن ثابت، وقولهم: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله على أن اطمأن الصديق وشرح الله صدره لذلك، عرض الفكرة على زيد بن ثابت، ورغب إليه أن يقوم بتنفيذها، تردد زيد أول الأمر، ولكن أبا بكر ما زال به يعالج شكوكه، ويبين له وجه المصلحة حتى اطمأن واقتنع بصواب ما ندب إليه أن.

شرع زيد في جمع القرآن بطريقة محكمة، وضعها له أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فيها ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق، وتحريات شاملة، فلم يكتف بما حفظ في قلبه، ولا بما كتب بيده،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠١)؛ : ٤/ ١٩٠٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مسند الإمام أحمد، مسند العشرة المبشرة بالجنة، باب مسند أبي بكر الصديق، رقــم (۷۷)؛ وســنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله على، باب سورة التوبة، رقم (۲۱،۱): ٥/ ۲۸۳؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٠.

ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين:

أحدهما: ما كتب بين يدى رسول الله على.

والثاني: ما كان محفوظا في صدور الرجال.

وبلـخ من مبالغته في الحيطة والحذر، أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله ﷺ (١).

فقام زيد بن ثابت الله بجمع تلك القطع ونسخها في مصحف، كما قال زيد في رواية البخاري: (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال) (٢). وفي رواية: من العسب والرقاع والأضلاع، وفي رواية: من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال.

ويدل على ذلك أيضا: ما قاله الحارث المحاسبي في كتابه فهم السنن: (كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في السرقاع والأكتاف والعسب، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان محستمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله على فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء)(٣).

ومن هنا كان قرار أبي بكر فيما نرى هو أخطر قرار انتخذه في حياته، وأعظم الخطوات التي نتمت في تاريخ هذه الأمة، لأنه حل أساس مشكلة أصولية

<sup>(</sup>۱) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٠؛ ومراحل كتابة القرآن الكريم وجمعه، مقال كتبه محمود شكر الجبوري في مجلة دراسات إسلامية، الصادرة عن بيت الحكمة في بغداد، العدد السادس من السنة الثانية (٢٢٢هــ/ ٢٠٠١م): ١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: من حديث في صحيح البخاري، باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، رقم (٦٧٦٨): ٦/ ٢٦٢٩؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ٦١٦- ١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ١/ ٢٣٨؛ والإتقان: ١/ ١٢٩.

ترتب على حلها سلامة النص القرآني من التحريف (۱). وهو الأساس الذي انطلقت منه حركة الحضارة الإسلامية في التاريخ، مطمئنة إلى دستورها المنزل، وهذا من أحسن وأعظم ما فعله الصديق في، فإن الله تعالى أقامه بعد النبي مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، فقد قاتل الأعداء من مانعي الزكاة، والمرتدين، والفرس والروم، ونفذ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه، بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة، حتى تمكن القارئ من حفظه كله، وكان هذا من سر قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا لَهُ مِ لَمَ يُولِقُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ الحَيْرِ وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه (۱). ولذلك قال علي في: (أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين) (١).

## المطلب الثاني: لجنة جمع القرآن

تشير رواية جمع القرآن السابقة إلى الصفات والمؤهلات التي جعلت أبا بكر الصديق في يخص زيد بن ثابت في مهذا العمل الجليل، فذكرت له أربع خصال كونه شابا، فيكون أنشط لما يطلب منه، وكونه عاقلاً، فيكون أوعى له، وكونه لا يتهم، فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب الوحي، فيكون أكثر ممارسة له (٥).

فهذا الحديث يدل على جدارة زيد بهذه الثقة، لتوافر تلك المناقب التي

<sup>(</sup>۱) ينظــر: تـــاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ۱۰۳ – ۱۰۶ ورسم المصحف: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٥، وقال: هذا إسناد صحيح؛ ينظر: كتاب المصاحف: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٩/ ١٦.

ذكرها فيه الصديق، ويؤيد ورعه ودينه وأمانته، قوله: (فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن)(١).

بدأ زيد بن ثابت صاحب العقل الخصب، والورع الشديد، والأمانة العظيمة، والحفظ الدقيق، الموافق للعرضة الأحيرة بجمع القرآن، قال الزركشي: (وكان زيد قد شهد العرضة الأحيرة، وكان يقرئ الناس مها، حتى مات ولذلك اعتمده الصديق في جمعه، وولاه عثمان كتابة المصحف)(٢).

ولكن عمل عظيم مثل جمع القرآن في الصحف من القطع التي كان قد كتب عليها في حياة النبي أله احتاج إلى جهود كبيرة وهو ما يدعو إلى الاعتقاد أن بعض الصحابة قد وقف إلى جانب زيد في إنجاز هذا العمل الكبير (۲)، ولعل في مقدمة من أسهم في ذلك عمر بن الخطاب، الذي كان ضمن كتاب الوحي، كما تقدم. ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحسي بن عبد الرحمن بن حاطب قال: (قدم عمر، فقال: من كان تلقى من رسول الله الله الله القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان) (٤). وذلك عن أمر الصديق له في ذلك.

ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي داود أيضا، ولكن من طريق هشام بن عدروة عدن أبيه، أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: (اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه)(٥).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٩/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن لابن كثير: ١٦؛ وفتح الباري لابن حجر: ٩/ ١٧، وعزاه لابن أبي داود في المصاحف؛ ينظر: المصاحف: ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري: ٩/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب المصاحف: ١ / ١٦٩.

وهـو حـديث رجالـه ثقـات، مع انقطاعه، قال ابن حجر: (المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة)(١).

وقال السخاوي في جمال القراء: إن المراد بهما رجلان عدلان إذ يقول ما نصه: (المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله على أن ولله المناك والذي ذكر سابقا: أنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة، أي لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، مع أن زيداً كان يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التوثق، ومبالغة في الاحتياط، واتبع زيد بن ثابت وأعضاء اللجنة معه هذه الطريقة الدقيقة المحكمة لجمع القرآن (٣).

وقد استغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب سنة، فقد كان بين غزوة السيمامة - التي وقعت في الأشهر الأحيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من السنة الثانية عشرة (٤) - وبين وفاة الصديق التي كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة (٥).

ولا شك في أنه اكتمل العمل قبل وفاة الصديق إذ أن الروايات تشير إلى أن الصحف أودعت عنده بقية حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان عنه لتكون رهن تصرفه (1).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۹/ ۱۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٩/ ١٨؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري: ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٣/ ٩١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٧؛ ورسم المصحف، د. غانم قدوري:

وامتاز الجمع بما يأتي:

١ - جمـع القرآن في مصحف واحد، ومرتب الآيات على الوضع الذي نقرؤه الـيوم، وكانت كل سورة مستقلة في الكتابة بنفسها في صحف. ثم جمعت هذه الصحف وشدت بعضها إلى بعض.

٢- جمعه على أدق وجوه البحث العلمي.

٣- أنه ظفر بإجماع الأمة عليه.

٤ - حوى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن<sup>(١)</sup>.

٥- ثبت نص القرآن بالتواتر، وروته جموع غفيرة يؤمن تواطئها على الكذب.

وتكفل الله بحفظه وتمت كتابته على أوثق وجه، فهو أصدق وثيقة عرفها التاريخ، لم يدخله تبديل ولا تغيير ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَامَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ (٢).

ومما ينبغي أن يعلم أن الجمع جذه الدقة الفائقة والتثبت البالغ والاشتمال على هدذه المميزات لم يكن لغير صحف أبي بكر شه، فهي النسخة الأصلية الموثوق جا، التي يجب الاعتماد عليها.

نعم، قد كانت هناك صحف ومصاحف لبعض الصحابة كتبوا فيها القرآن، إلا أنها لم تحظ بما حظيت به صحف أبي بكر الصديق من الدقة والميزات، فبعض الصحابة كان يكتب المنسوخ، وما ثبت برواية الآحاد وبعض التفسيرات والتأويلات، ويكتب بعض الأدعية والمأثورات (٣)، كما سيأتي

<sup>.1.7 -1.0</sup> 

<sup>(</sup>۱) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٣؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبي شهبة: ٢٤٦؛ وعلوم القرآن والتفسير: د. محسن عبد الحميد: ١٥؛ وتاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله محمود شحاتة: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبي شهبة: ٢٤٦.

توضيح هذه المسألة في المبحث الأحير من الرسالة.

وقال الزرقاني: وعلى هذا الدستور تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون نكير، وكان ذلك منقبة خالدة لا يسزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٣؛ وتاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله محمود شحاتة: ٤٠.

## المبحث الثانثي

# روايات جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 🖔

## اولا:

قال عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي الله قال: (رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين)(۱).

## بيان حال الرواة:

### ١ - يعقوب بن سفيان:

هو يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي الفسوي.

روى عن: أبي نعيم الفضل بن دكين، وقبيصة بن عقبة.

روى عنه: الترمذي، والنسائي.

قال الذهبي: ثقة مصنف، خير، صالح، وقال ابن حجر: ثقة، حافظ، مات سنة سبع وسبعين ومائتين، وقيل بعد ذلك(٢).

#### ٢ - أبو نعيم:

هو الفضل بن دكين، ثقة، تقدمت ترجمته.

#### ٣- سفيان:

هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري.

<sup>(</sup>١) كــتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٦٥؛ ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب أول من جمع القرآن، رقم (٣٠٢٢٩): ٦/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال: ٣٢ ٣٢٤؛ والکاشف للذهبي: ٢/ ٣٩٤؛ وتقریب التهذیب: ١/

روى عن: جعفر بن محمد الصادق، وأيوب السختياني.

روى عنه: وكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين.

قال ابن حجر: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين بعد المائة وله أربع وستون (١).

#### ٤ - السدى:

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد، السدي الكبير، القرشي.

روى عن عبد خير، وعمرو بن ميمون.

روى عنه: سفيان الثوري، والحكم بن ظهير.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال أحمد بن حنبل: مقارب الحديث صالح، وقال النسائي: صالح، وقال ابن حجر: صدوق يهم، رمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة (٢).

#### ٥- عبد خير:

- هو عبد خير بن يزيد أبو عمار الهمداني.
- 🔾 روى عن: على بن أبي طالب ﷺ، وعبد الله بن مسعود ﷺ.
  - 🔾 روى عنه: السدي، وعامر الشعبي.
- قسال ابن معين والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة مخضرم، لم تصح له صحبة(7).

### الحكر على الرواية:

رجالها ثقات سوى إسماعيل السدي الكبير، فهو صالح عند الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١١/ ١٥٤؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: ٣/ ١٣٢، ١/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تهـــذيب الكمـــال: ١٦/ ٤٦٩؛ والثقات للعجلي: ٢/ ٧٠؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٣٥.

والنسائي وصدقه ابن حجر، فالحديث: إسناده حسن، إلا أنه له متابعات، ولكن هذه المتابعات لا تخرجه عن الحسن بسبب حال السدي، والله أعلم، ومن هذه المتابعات:

أ- حدث عبد الله، قال: حدثنا عمر بن شيبة، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن السدي عن عبد خير عن علي، قال: (أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع بين اللوحين)(١).

### بيان حال الرواة:

#### ١ – عمر بن شبة:

هو عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد الشمري، أبو زيد البصري.

روى عن: أبي أحمد الزبيري، ومحبوب بن موسى.

روى عنه: ابن ماجة، وأحمد بن يحيى النحوي.

قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، قال الدارقطني: ثقة. وقال الخطيب: ثقة عالم بالسير وأيام الناس. وقال ابن حجر: صدوق مات سنة اثنتين وستين ومائتين، وقد جاوز التسعين (٢).

#### ٢ - أبو أحمد الزبيري:

محمد بن عبد الله بن الزبيري بن عمرو بن درهم، أبو أحمد الزبيري.

روى عن: سفيان الثوري، وعيسى بن عمر.

روى عنه: عمر بن شيبة، ونصير بن علي الجهضمي.

قال ابن معين والعجلي: ثقة، وزاد العجلي: يتشيع، وقال النسائي وابن معين: ليس به بأس، وقال ابن سعد: صدوق، وكان كثير الحديث، وقال أحمد بن

<sup>(</sup>١) المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٦٥.

حنبل: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، قال ابن حجر: ثقة، ثبت، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ثلاث ومائتين (١).

أما بقية رجال الإسناد فقد تقدمت ترجمتهم في الرواية السابقة.

## المكر على الرواية:

إسنادها حسن، بسبب حال السدي وعمر بن شيبة اللذان صدقهما ابن حجر.

ب- حدث ا أحمد بن عبد الجبار الدارمي، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير، قال: سمعت عليا يقول: (رحمة الله على أبي بكر، كان أول من جمع بين اللوحين) (٢).

## بيان حال الرواة:

#### ١- أحمد بن عبد الجبار:

هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير أبو عمر الكوفي الدارمي.

روى عن وكيع بن الجراح، وحفص بن غياث، وأبي بكر بن عياش.

روى عنه: ابن أبي داود، وأبو داود، وأبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان.

قال أبو حاتم: ليس بإسناده قوي، وقال ابنه ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عسن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: لا بأس به، أثنى عليه أبو كريب.

قال ابن حجر: إسناده ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح. مات سنة اثنين وسبعين ومائتين $\binom{(7)}{2}$ .

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ٢٥/ ٤٧٦؛ والثقات للعجلي: ٢/ ٢٤٢؛ وطبقات ابن سعد: ٦/ ٤٠٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٦٦؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ١٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١/ ٣٧٨؛ والجرح والتعديل: ٢/ ٦٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٨١.

### ٢- وكيع:

- 🔾 هو وكيع بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الرواسي.
- O روى عن: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة.
- О روى عنه: أحمد بن عبد الجبار، وهارون بن إسحاق، وعمر بن عبد الله.
- Oقال أحمد بن حنبل: كان وكيع مطبوع الحفظ، كان حافظا حافظا. وكان وكيع أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا كثيرا.
- ○قــال ابن حجر: ثقة، حافظ عابد، مات في آخر سنة ست وأول سنة سبع وتسعين ومائة (١).

أما بقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم في الروايات السابقة.

## الحكر على هذه الرواية:

- $\bigcirc$ قسال ابن حجر في الفتح بعد أن أورد هذه الرواية، قال: إسنادها حسن  $\bigcirc$  وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية في كتابه فضائل القرآن: هذا إسناد صحيح  $\bigcirc$ .
  - وذكر هذه الرواية أيضا أبو عبيد بسنده في كتابه فضائل القرآن(1).
    - $\mathbf{O}$  وأوردها السخاوي بسنده عن ابن أبي داود $\mathbf{O}$ .

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۳۰/ ۲۳۲؛ والثقات لابن حبان: ۷/ ۲۲۰؛ وطبقات ابن سعد: ٦/ ۳۹؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۵۸۱.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن لابن كثير: ١٥.

<sup>(</sup>٤) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام: ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) جمال القراء: ١/ ٨٥.

- $\bigcirc$  وكذا أوردها أبو شامة في المرشد الوجيز $^{(1)}$ .
- $\bigcirc$  وأوردها السيوطي في الإتقان عن ابن أبي داود وحكم على إسنادها  $\bigcirc$  بالحسن  $\bigcirc$  .
  - O وأوردها الهندي في كنز العمال، وحسن إسنادها<sup>(٣)</sup>.

هذه الرواية إسنادها حسن، والله أعلم. وكل هذه الروايات موقوفة على الإمام على بن أبي طالب الله.

إذن.. فالرواية الأولى يبقى إسنادها حسناً، بسبب حال السدي الكبير الذي لم يتابعه أحد عليها، والله أعلم.

### ثانياً:

حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه: (أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي رضي الله يقول ختمه) (1).

## بيان حال الرواة:

#### ١ - هارون بن إسحاق:

- 🔾 هو هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني، أبو القاسم الكوفي.
  - 🔾 روى عن: عبدة بن سليمان، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن فضيل.
- روى عنه: ابن أبي داود، وروى عنه البحاري في جزء القراءة خلف الإمام، والترمذي.
- قــال أبــو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وقال في أسماء شيوخه: نعم
   الشيخ كان، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ٢/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب المصاحف: ١ / ١٦٨.

O قال ابن حجر: صدوق، مات سنة ثمان و خمسين و مائتين (۱).

#### ٢ - عبدة:

- هو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي.
- 🔾 روى عن: سفيان الثوري، وهشام بن عروة، وسعيد بن أبي عروبة.
- روى عـنه: هـارون بـن إسحاق، ومحمد بن سوار، وعبد الله بن سعيد
   الأشج.
- $\bigcirc$  قــال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه، وقال ابن حجر: ثقة ثبت، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل بعدها $^{(7)}$ .

#### ٣- هشام:

- هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر الأسدي.
- روى عنه: عبدة بن سليمان، وحماد بن سلمة، وابن أبي الزناد، والليث بن سعد.
- قـال أبـو حاتم: ثقة إمام في الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.
- $\bigcirc$  قلل ابن حجر: ثقة، فقیه، ربما دلس، مات سنة خمس أو ست وأربعین ومائة، وله سبع وثمانون سنة $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) تهمه الكمال: ۳۰/ ۷۰؛ والجرح والتعديل: ۹/ ۸۷؛ والثقات لابن حبان: ۹/ ۲۸؛ وتقريب التهذيب: ۱/ ۵۶۸.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال: ۱۸/ ۵۳۰؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۳۶۹.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال: ٣٠/ ٢٣٢؛ وطبقات ابن سعد: ٧/ ٣٢١؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ٣٢١، وتقریب التهذیب: ١/ ٥٧٣.

#### ٤ - أبوه (عروة بن الزبير):

- 🔾 هو عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد أبو عبد الله المدني.
- روى عن: أبي بكر الصديق، ولم يلقه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومروان بن الحكم.
  - O روى عنه: هشام بن عروة، وابن شهاب الزهري، وابن أبي مليكة.
- قـال ابـن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا ثبتا، ذكره ابن
   حبان في الثقات، وقال: وكان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم.
- وقال ابن حجر: ثقة، فقيه، مشهور، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، وكانت ولادته سنة ثلاث وعشرين وقيل غير ذلك(١).

### المكر على الرواية:

فيها هارون بن إسحاق، قال عنه ابن حجر: صدوق، والحديث مقطوع، لأن عروة بن الزبير لم يلق أبا بكر الصديق الذكانت ولادة عروة سنة ثلاث وعشرين على الراجح، ووفاة أبي بكر سنة ثلاث عشرة من الهجرة (٢).

وأورد هـذه الـرواية أيضـا السخاوي بسنده عن ابن أبي داود هكذا منقطعا<sup>(٣)</sup>، فالرواية إسنادها منقطع، والله أعلم.

فهذه الرواية تكون أيضا من الشواهد للحديث الأول: بأن أبا بكر أول من جمع بين اللوحين.

وكما بينا في الفصل الأول بأن القرآن الكريم كان كله قد كتب في عهد

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲۰/ ۱۱؛ وطبقات ابن سعد: ٥/ ۱۷۹؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ۱۷۹؛ وتقریب التهذیب: ١/ ۳۸۹.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: ١/ ٣٨٩؛ وفتح الباري: ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) جمال القراء للسخاوي: ١/ ٨٧.

الــنبي الله ولكــن غــير مجموع في موضع واحد. ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكــتاف والعسب، وأمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان محتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله الله القرآن منتشراً، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء(١).

وإذا تأملنا ما فعله أبو بكر الصديق في جمع القرآن، فإن هذا يعد في فضائله وعظيم مناقبه، وجاء في الحديث عن النبي في أنه قال: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها...) (٢). فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة.

ولهذا قال أبو بكر الصديق لزيد بن ثابت: (هو والله خير...)، قال هذا عـندما سأله زيد: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله رسول الله الشاء عـندما الحديث الصحيح القادم-.

### ثالثاً:

حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق: (أن زيد بن ثابت ، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر الله عدم أتاني، فقال: إن

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان للسيوطي: ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق شرة، رقم (٣): ٢/٤/٢.

القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله على الله على عمر: هذا والله حير، لم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ﷺ ؟ قال: هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزيزً عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ (١)، حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنهم)<sup>(۲)</sup>.

### دلالة الحديث:

ذكرنا هذا الحديث في المبحث الأول من هذا الفصل، وتحدثنا عنه من الناحية التاريخية، عن فكرة الجمع وسببه وعلى ماذا استندوا، وكذلك عن لجنة الجمع وعن الصفات والمؤهلات التي جعلت أبا بكر الصديق الله يخص زيد بن ثابت العمل، وبماذا المتاز هذا الجمع.

وحــتى لا يكون تكرار سوف أقتصر في هذا الحديث هنا على الدلائل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠١).

والمسائل التي لم نتحدث عنها هنالك من خلال هذا الحديث الصحيح.

قوله: (أرسل إلي أبو بكر): قال ابن حجر: لم أقف على اسم الرسول السيه بـــذلك(١). أي اسم الرجل الذي أرسله أبو بكر الصديق الله إلى زيد بن ثابت.

قوله: (قد استحر): أي اشتد وكثر، وهو استفعل من الحر، لأن المكروه غالب المين الله الحر، كما أن المحبوب يضاف إلى البرد، يقولون: أسخن الله عينه، وأقر عينه (٢).

قوله: (كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله الله الله الخطابي: يحتمل أن يكون إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه الله الخلفاء الراشدين لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق الله بمشورة عمر (٣).

قــوله: (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري)، وقع في روايــة شعيب عن الزهري: (مع خزيمة الأنصاري) ( $^{(1)}$ )، ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد: (مع خزيمة بن ثابت)  $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: 9/ 10.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري، کتاب التفسیر، باب ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزً عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ ، رقم (٤٤٠٢): ٤/ ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ): ٢/ ٩٣؛ وسنن الترمذي، كتاب التفسير، رقم (٣١٠٣): ٥/ ٢٦- ٢٦٥، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وكذا أخرج الأخير ابن أبي داود من طريقين: من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري (مع خزيمة بن ثابت) (۱).

قال ابن حجر: (وقول من قال: عن إبراهيم بن سعد (مع أبي خزيمة) أصح. وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في الأحزاب<sup>(۲)</sup>، وهي قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

قال ابن حجر: (فالأول اختلف الرواة فيه عن الزهري، فمن قائل: (مع خزيمة)، ومن قائل: (مع أبي خزيمة)، ومن شك يقول: (خزيمة أو أبو خزيمة)، والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة: أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة.

وأبو خزيمة قيل هو: ابن أوس بن يزيد بن أصرم، مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل هو: ابن أوس بن يزيد بن أصرم، مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل: هو الحارث بن خزيمة (٥)، وزاد أبو شامة: من بني النجار، شهد بسدرا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان (١)، إلا أن القرطبي لم يقف على اسمه، وقال: أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه، وهو مشهور بكنيته (٧).

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٧٤، ١/ ١٧٥ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية (٢٣)، وسوف أذكر روايتها كاملة في محلها من الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي: ٥١.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): ١/ ٥٦.

أما خزيمة: فهو ابن ثابت ذو الشهادتين (١).

قال أبو شامة: حزيمة بن ثابت بن الفاكه من الأوس، شهد أحدا وما بعدها، وقتل يوم صفين، وقيل غير ذلك (٢)، وقد صرح الإمام البحاري به عند الحديث عن آية الأحزاب، كما جاء في الصحيح: عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت هو قال: (نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله هو يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع حزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله هو شهادته شهادة رجلين...) الحديث (٣).

وقوله في أصل الحديث الثالث: (لم أجدها مع أحد غيره) والحديث عن الآية التي في نهاية سورة التوبة: أي لم يجدها مكتوبة، وكان زيد بن ثابت لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقاها من النبي في، وإنما كان زيد في يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة، ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كما تذكرها زيد في أ.

قال الخطابي: هذا مما يخفى معناه، ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي: ٥١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الجهاد، باب قول الله عز وجل: ﴿ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ مَّ ... ﴾ [سورة الأحزاب، الآية المُوَّمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللهَ عَلَيْهِ مَاللهِ السورة الأحزاب، الآية (٢٣)]، رقم (٢٨٠٧): ٦/ ٢٦. وسيأتي الحديث وذكر هذه الرواية كاملة في الفصل القادم، وذلك لأن في هذه الرواية (نسخت الصحف في المصاحف). ونسخ الصحف في المصاحف هو في زمن سيدنا عثمان هيه، وليس في زمن الصديق هيه، فسأذكرها هناك إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ١٨.

بخــبر الشخص الواحد، وليس كذلك فقد اجتمع في هذه الآية: زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر رضي الله عنهم (١).

وحكى ابن التين (٢) عن الداودي قال: لم يتفرد بها أبو خزيمة، بل شاركه زيد بن ثابت، فعلى هذا تثبت برجلين (٣).

لم يعلق ابن حجر على قوليهما فيقول: وكأنه ظن أن قولهم: لا يثبت القرآن بخبر الواحد، أي الشخص الواحد، وليس كما ظن، بل المراد بخبر السواحد خلاف الخبر المتواتر، فلو بلغت رواة الخبر عددا كثيرا وفقد شيئا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد، والحق: أن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة لا نفى كونها محفوظة (3).

وقــول ابـن حجر هذا أولى من قول مكي بن أبي طالب: من أن زيدا وغــيره كانوا يحفظون الآية، لكنهم نسوها، فوجدوها في حفظ ذلك الرجل، فتذاكروها واستيقنوها وأثبتوها في المصحف لحفظهم لها(٥).

قــال أبو شامة: إن زيدا كان يتطلب نسخ القرآن من غير ما كتب بأمر الــنبي على، فلم يجد كتابة تلك الآية إلا مع ذلك الشخص، وإلا فالآية محفوظة عنده وعند غيره، وهذا المعنى أولى مما ذكره مكي وغيره (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي: ١/ ٥٦؛ وفتح الباري: ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن التين: هو عبد الواحد بن التين السفاسطي، له شرح على البخاري. ينظر: إرشاد الساري: ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) الإبانة لمكى بن أبي طالب: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) المرشد الوجيز: ٥١.

## رابعاً:

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: (لما استحر القتل بالقراء يومئذ فسرق أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه)(١).

## بيان حال الرواة:

#### ١ – أبو الطاهر:

- هو أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري.
  - 🔾 روی عن: عبد الله بن وهب، وسفیان بن عیینة.
- O روى عنه: ابن أبي داود، وأبو زرعة، وبقى بن مخلد.
- قــال أبــو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في
   الثقات.
  - O وقال ابن حجر: ثقة، مات سنة خمس وخمسين بعد المائتين (٢).

### ٢- ابن وهب:

🔾 هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصري.

<sup>(</sup>١) كــتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ١٦٨ - ١٦٩؛ ورواها السخاوي بسنده عن ابن أبي داود؛ ينظر: جمال القراء: ١/ ٨٦.

وأوردها أبو شامة عن ابن أبي داود أيضا في المرشد والوجيز: ٥٥.

وأورد هذه الرواية ابن كثير أيضا عن ابن أبي داود في فضائل القرآن: ١٦، وقال: منقطع حسن.

<sup>(</sup>٢) تهــذيب الكمــال: ١/ ٤١٥؛ والجــرح والتعديل: ٢/ ٦٥؛ والثقات لابن حبان: ٨/ ٢٩؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٨٣.

- O روى عن: ابن أبي الزناد، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد الأيلي.
- روی عنه: أبو الطاهر، وعیسی بن إبراهیم بن مشرود، ومحمد بن سلمة
   المرادی.
- قـال أحمـد بـن حنبل: صحيح الحديث، يفصل السماع عن العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته.
- قال ابن حجر: ثقة، حافظ، عابد، مات سنة سبعین وتسعین ومائة، وله اثنان و سبعون (۱).

### ٣- ابن أبي الزناد:

هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القريشي مولاهم المدني.

روى عن: هشام بن عروة، وأبيه عبد الله بن ذكوان.

روی عنه: عبد الله بن وهب، ومحمد بن بشر.

قال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا.

وقال ابن حجر: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها، مات سنة أربع وستين ومائة، وله أربع وسبعون سنة (٢).

### ٤ - هشام بن عروة، وعروة بن الزبير:

نقات، تقدمت ترجمتهما في الحديث الثاني من هذا المبحث.

## المكر على الرواية:

إسنادها منقطع، لأن عروة بن الزبير لم يلق أبا بكر الصديق ،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٦/ ٢٧٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٧/ ٩٥؛ ومعرفة الثقات للعجلي: ٢/ ٢٧؛ وتقريب التهذيب: ١/

وقال ابن حجر بعد أن أورد هذا الأثر: رجاله ثقات مع انقطاعه(١).

ومعنى هذا الحديث كما قال الإمام السحاوي: (من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله في وإلا كان زيد جامعا للقرآن)، قال: (ويجوز أن يكون معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى، أي من الوجوه السبعة التي نزل مها القرآن، ولم يزد على شيء مما لم يقرأ أصلا، ولم يعلم بوجه آخر) (٢).

وذكر هذا عنه أبو شامة المقدسي (٣)، وكذا السيوطي في الإتقان (١٠).

وقال ابن حجر: (وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة، أو المراد: أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل مها القرآن، وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي الله محرد الحفظ) (٥٠).

وزاد السيوطي فقال: (أو المراد: أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي علم وفاته)<sup>(۱)</sup>.

### خامساً :

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال: (دعاني أبو بكر فقال: إنك رجل شاب كنت تكتب الوحي بين

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) جمال القراء للسخاوي: ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المرشد الوجيز: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/ ١٢٨ – ١٢٩.

## بيان حال الرواة:

#### ۱ – على بن حرب:

- هو على بن حرب بن محمد بن على أبو الحسن الطائي.
- روى عـن: جعفر بن عون، ومحمد بن فضيل، وهشام بن محمد بن
   السائب.
  - 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، والنسائي، وابن أبي حاتم.
- قــال الدارقطني، ومسلمة بن القاسم: ثقة، قال أبو حاتم وابنه: صدوق،
   وقال النسائي: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.
- $\bigcirc$  وقــال ابن حجر: صدوق فاضل، مات سنة خمس وستين ومائتين، وقد جاوز الستين  $(^{7})$ .

#### ٢- جعفر بن عون:

🔾 هو جعفر بن عون بن عمرو أبو عون الكوفي.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٧٤ - ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال: ۲۰/ ٣٦١؛ والثقات لابن حبان: ۸/ ٤٧١؛ والجرح والتعدیل: ٦/ ۱۸۳؛ وتقریب التهذیب: ١/ ٣٩٩.

- O روى عن: إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، وهشام بن سعد.
  - O روى عنه: على بن حرب، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي.
- قـال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، كان رجلا صالحا، ووثقه يحيى بن
   معين والعجلى، وذكره ابن حبان فى الثقات.
  - O وقال ابن حجر: صدوق، مات سنة ست، وقيل: سبع ومائتين<sup>(١)</sup>.

#### ٣- إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري:

- هو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أبو إسحاق الأنصاري.
  - 🔾 روى عن: الزهري، وعمرو بن دينار.
  - 🔾 وروى عنه: جعفر بن عون، وابن أبي حازم.
- قــال ابن معين: ضعيف ليس بشيء، وقال أبو حاتم: كثير الوهم ليس بالقوي، يكتب حديثه و لا يحتج به، وهو قريب من ابن أبي حبيبة، وقال البخاري: كثير الوهم، وقال ابن عون: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
  - O قال ابن حجر: ضعیف $^{(1)}$ .

## المكر على الرواية:

فيه إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، قال ابن حجر عنه: ضعيف، وفي هذا الأثر أدرج إبراهيم بن إسماعيل قصة آية سورة الأحزاب مع رواية عبيد بن السباق التي فيها قصة آية سورة التوبة، والصحيح كما قال الحافظ ابن حجر:

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ٥/ ٧٠؛ معرفة الثقات للعجلي: ١/ ٢٧٠؛ وتقریب التهذیب: ١/

<sup>(</sup>٢) تهـــذيب الكمــال: ٢/ ٤٥؛ والجرح والتعديل: ٢/ ٨٤؛ والكامل في الضعفاء: ١/ ٢٣. ٢٣٢- ٢٣٣؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٨٨.

إن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. كما في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل والذي يحمل رقم (ثالثاً) -: (أن زيد بن ثابت شه قال: أرسل إلي أبي بكر... الحديث) وقصة حذيفة مع عشمان رضي الله عنهما عن أنس بن مالك (٢)، كما في الحديث الصحيح: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان.. الحديث) (٣).

### سأدسأ :

أ حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: (أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (أ). فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقال أبي: إن رسول الله يَفْقَهُونَ ﴾ (أ) فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقال أبي: إن رسول الله عَن عَن يَدُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُل مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُل حَسَبِي ٱللّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَ الله جَل ثناؤه: قال: فهذا آخر ما أنزل من القرآن، فختم الأمر بما فتح به بقول الله جل ثناؤه:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم (٤٧٠١): ٤/ ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري: ٩/ ١٩ - ٢٠.

٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، رقم (٤٧٠٢): ٤/ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية (١٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الأيتان (١٢٨ - ١٢٩).

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُونِ

(١)(١).

### بيان حال الرواة:

### ١ - عبد الله بن محمد بن النعمان:

- هو عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام الأصبهاني المقري.
- روى عـن: محمد بن سعيد بن سابق، وسعيد بن سليمان، والفضل بن
   دكين.
- روى عـنه: ابـن أبي داود، وأحمـد بن الحجاج الكرخي، وأحمد بن جعفر بن معبد.
- ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو نعيم: ثقة مأمون، وكان من عباد الله الصالحين (٣).

#### ٢- محمد:

- 🔾 هو محمد بن سعيد بن سابق الرازي.
- O روى عن: أبي جعفر الرازي، وعبد الله بن المبارك.
- 🔾 روى عنه: عبد الله بن محمد بن النعمان، ويعقوب بن شيبة.
- $\bigcirc$  ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة، مات سنة ست عشرة ومائتين  $\bigcirc$ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٧٧ - ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٥/ ٢٧٠؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٨٠.

#### ٣- أبو جعفر:

- هو عیسی بن أبی عیسی عبد الله بن ماهان، أبو جعفر.
  - 🔾 روى عن: الربيع بن أنس، ومغيرة بن مقسم.
- وعنه: محمد بن سعيد بن سابق، وعبد الله بن أبي جعفر الرازي.
- قال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث، وقال صالح الحديث، وقال ابـن معــين: ثقة، وهو يغلط فيما يرويه عن مغيرة، وقال أيضا: يكتب حديثه، ولكنه يخطئ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث.
- وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرة. مات في حدو د الستين (١).

### ٤ - الربيع:

- € هو الربيع بن أنس البكري، أو الحنفي، بصري، نزل خراسان.
  - 🔾 روى عن: أبي العالية رفيع بن مهران، وأبي بن كعب ﷺ.
  - روى عنه: أبو جعفر الرازي، والأعمش، وسليمان التيمي.
- قال أبو حاتم: صدوق، وهو أحب إلي في أبي العالية من أبي خلدة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: كان يتشيع فيفرط، وذكره ابن حبان في الثقات.
- $\bigcirc$  قال ابن حجر: صدوق له أوهام، رمي بالتشيع، مات سنة أربعين ومائة  $\bigcirc$  أو قبلها $\bigcirc$ .

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمـــال: ٣٣/ ١٩٢؛ والجــرح والتعديل: ٦/ ٢٨٠- ٢٨١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) تهـــذيب الكمال: ٩/ ٦٠؛ والثقات لابن حبان: ٤/ ٢٢٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٠٥٠.

#### ٥- أبو العالية:

- 🔾 هو رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري.
- O روى عـــن: أبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم.
  - O روى عنه: الربيع بن أنس، وشعيب بن الحبحاب، وعاصم الأحول.
    - 🔾 وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قــال ابــن حجر: ثقة، كثير الإرسال، مات سنة تسعين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقيل: بعد ذلك (١).

## المكر على الرواية:

في إسنادها انقطاع، وهذه الرواية موقوفة على أبي العالية، وكذلك فيها أبسو جعفر - عيسى - قال عنه ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، والأثر من كلام أبي بن كعب ، لكن أسقطه الراوي، وهذا ما توضحه الرواية الأخرى والتي ذكر في إسنادها أبي بن كعب، وهي:

ب- قال عبد الله بن أبي داود: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن عمر المكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب: (أنهم جمعوا القرآن من مصحف أبي، فكان رجال يكتبون، يملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لاً يَفْقَهُونَ ﴾ (٢)، أثبتوا أن هذه الآية آخر ما أنزل الله تعالى من القرآن، فقال

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية (١٢٧).

أَي بن كعب: إن رسول الله ﷺ قد أقرأني بعد هذا آيتين: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَا نزل مِن القرآن، قال: فهذا آخر ما نزل من القرآن، قال: فحتم الأمر بما فتح الله به، بلا إله إلا الله يقول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَا إِلَهُ إِلَّا أَناْ فَٱعْبُدُونِ ﴿ وَاللهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَناْ فَٱعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَناْ فَٱعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِللهُ إِلَا أَناْ فَٱعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِللهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلهُ إِلَّهُ أَنَا فَآعَبُدُونِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ إِلَيْهِ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

## بيان حال الرواة:

#### ١ - يعقوب بن أبي سفيان:

- ثقة، تقدم في الحديث الأول من هذا المبحث.
  - ٧- أبو جعفر أحمد بن عمر المكي:
    - 🔾 لم أقف له على ترجمة.
    - ٣– عبد الله بن أبي جعفر الرازي:
- 🔾 هو عبد الله بن جعفر عيسى بن ماهان الرازي.
- O روى عن: أبيه، وعن ابن جريج، وشعبة بن الحجاج.
- روى عــنه: أبو جعفر أحمد بن عمر المكي، وأحمد بن عبد الرحمن بن
   عبد الله سعد الدشتكي.
- قــال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وذكره ابن حبان
   في الثقات.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الأيتان (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.

O قال ابن حجر: صدوق يخطئ (١).

### ٤ – أبو جعفر الرازي:

- 🔾 هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان الرازي.
- تقدم في الأثر السابق، وهو والد عبد الله بن أبي جعفر.
  - O قال عنه ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ<sup>(۲)</sup>.

#### ٥- الربيع بن أنس:

 $\mathbf{O}$  تقدم في الأثر السابق، قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام $\mathbf{O}$ .

### ٦- أبو العالية:

🔾 هو رفيع بن مهران الرياحي، ثقة، تقدم الحديث عنه.

#### ٧- أبي بن كعب:

- هــو أبي بــن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، صحابي جليل.
  - 🔾 روى عن: النبي ﷺ.
- وروى عـنه: أبو العالية، وسعيد بن جبير، وحماد بن سلمة، والربيع بن
   أنس.
  - 🔾 وقد تقدم الحديث عنه كثيرا في الفصل الأول.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٥/ ١٢٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) تقریب التهذیب: ۱/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١/ ٢٠٥.

### الحكم على الرواية:

فيها: أحمد بن عمر المكي، لم أقف له على ترجمة، وعيسى بن أبي عيسى صدوق سيئ الحفظ، فالرواية ضعيفة، والله أعلم.

### سابخاً:

حدث عبد الله، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارجة: (أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك، فأبى حتى الستعان عليه بعمر ففعل، فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم كانت عند حفصة زوج النبي فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها إليها، فبعثت بها إليه، فنسخها عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها، فلسم ترل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها)(۱).

## بيان حال الرواة:

- ١ -- أبو الطاهر:
- ثقة تقدم الكلام عنه في الحديث الرابع من هذا المبحث.
  - ٢ ابن أبي وهب:
  - O ثقة، تقدم في الحديث الرابع أيضا.
    - ٣ مالك بن أنس:
- عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٧٨ - ١٧٩؛ وأوردها السخاوي عن ابن أبي داود في جمال القراء: ١/ ٨٨؛ وأوردها ابن أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز نقلا عن ابن أبي داود: ٧٥.

الله المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة.

- روى عن: ابن شهاب، وزيد بن أسلم، وجعفر بن محمد الصادق.
- O روى عنه: ابن وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة.
  - O قال ابن سعد: كان ثقة، مأمونا ثبتا ورعا عالما حجة.
- قال ابن حجر: إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المثبتين، مات سنة تسعين وسبعين بعد المائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقدى: بلغ تسعين سنة (١).

#### ٤ - ابن شهاب:

• هـو محمـد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة تقدم الحديث عنه في الفصل الأول.

#### ٥- سالم:

- عو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي.
- روى عــن: أبي بكــر ولم يدركه وعبد الله بن عمر، وأم المؤمنين
   حفصة بنت عمر رضى الله عنهما.
- روى عـنه: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وجابر الجعفي، وعبد الله بن يزيد الأزدي.
- О قال ابن سعد: ثقة، وكان كثير الحديث عالما من الرجال ورعا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يشبه أباه في السمت والهدي.
- قـــال ابـــن حجر: كان ثبتا عابدا فاضلا، مات في آخر سنة ست بعد المائة (۲).

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب: ١/ ٥١٦.

<sup>(</sup>۲) الثقات لابن حبان: ٤/ ٣٠٥؛ وطبقات ابن سعد: ٥/ ٢٠٠، وتقريب التهذيب: ١/ ٢٢٦.

#### ٦ - خارجة:

- هو حارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو زيد المدني.
  - روى عن: زيد بن ثابت، وعن أسامة بن زيد، وسهل بن سعد.
    - O روى عنه: سليمان بن خارجة بن زيد الزهري.
- ◘ قال ابن سعد: ثقة، وكان كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O قال ابن حجر: ثقة، فقيه، مات سنة مائة، وقيل قبلها(١).

## المكم على الرواية:

رجالها ثقات، لكن سالما وخارجة لم يسمعا من أبي بكر الصديق ، ولم يدركا عهده، فيكون الإسناد منقطعاً.

### ثأحناً:

حدث عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حلاد، قال: حدثنا يريد، قال: أخبرنا مبارك عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله، فقال: إنا لله، وأمر بالقرآن فجمع، وكان أول من جمعه في المصحف (٢).

<sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان: ٤/ ٢١١؛ وطبقات ابن سعد: ٥/ ٢٦٢؛ وتقريب التهذيب: ١/

<sup>(</sup>٢) كــتاب المصــاحف: ١/ ١٨١؛ وأوردها الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن: ١٦؛ وأوردها ابن حجر في فتح الباري: ٩/ ١٥.

## بيان حال الرواة:

### ١ - عبد الله بن محمد بن خلاد:

لم أجــد فيه جرحا ولا تعديلا(١)، وكذا قال د. محب الدين في دراسته لكتاب المصاحف(7).

### ٢ - يزيد بن هارون بن زادان، أبو خالد السلمى:

- 🔾 روی عن همام بن یحیی، ومبارك بن فضالة، وحماد بن زید.
- روى عـنه: عبد الله بن محمد بن خلاد، وإسحاق بن وهب، وأحمد بن سنان القطان.
- قال أحمد بن حنبل: كان حافظا متقنا للحديث، وقال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله، وقال ابن معين: ثقة.
- وقـال ابن حجر: ثقة، متقن عابد، مات سنة ست ومائتين، وقد قارب التسعين<sup>(۳)</sup>.

### ٣ - مبارك بن فضالة، أبو فضالة البصري:

- 🔾 روى عن الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني.
  - 🔾 روی عنه: یزید بن هارون، ومحمد بن سیرین.
- قال العجلي: لا بأس به، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال: حدثنا، فهو ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ.
- وقال ابن حجر: صدوق، يدلس ويسوي، مات سنة ست وستين ومائة  $\mathbb{Q}$  على الصحيح  $\mathbb{Q}^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) تاريخ واسط لأسلم بن سهل الرزاز: ٦٥، و١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ١٨١، هامش (٥).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٣٢/ ٢٦١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٦٠٦.

### ٤ - الحسن بن أبي الحسن، يسار أبو سعيد البصري:

- 🔾 روى عن: عمر بن الخطاب ولم يدركه، وأبي موسى الأشعري.
- O روى عنه: مبارك بن فضالة، وهشام بن حسان، وإسماعيل بن مسلم.
- قال ابن حجر: ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وذكره في الطبقة الثانية، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين (١).

### المكر على الرواية:

فيها عبد الله بن محمد لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وأيضا الإسناد منقطع، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب ، وهذا ما ذكره ابن كثير ووافقه ابن حجر، فقال: (وهذا منقطع فإن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب ، (۲).

ومعنى قوله: (كان أول من جمعه في المصحف) أي: أشار - عمر بن الخطاب - بجمعه في خلافة أبي بكر في فنسب الجمع إليه لذلك؛ ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه، حتى أنه كان في لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد له شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك ".

وقال ابن حجر: (فإن كان- الأثر- محفوظا حمل على أن المراد بقوله: (فكان أول من جمعه) أي: أشار بجمعه في خلافة أبي بكر، فنسب الجمع إليه لذلك)(1).

التهذيب: ١/ ١٩٥٥.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٦/ ٩٥؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لابن كثير: ١٦؛ وفتح الباري: ٩/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ١٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ١٥؛ وينظر: مجلة الوعي الإسلامي العدد (١٠٩) لسنة ١٤١٠هـ.، جمع القرآن الكريم وافتراءات المستشرقين، مقال للأستاذ حسن عزوزي: ١٨٠

### تاسخاً:

حدثنا عبد الله، قال لنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمر بن طلحة الليثي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن، فقام في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله على شيئا من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح، والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك إليه فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله على: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزً قال: تلقيت من رسول الله على: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزً عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَن فَان ترى نجعلهما؟ عَلَيْهِ مَا عَرْشُورَ، قال عثمان: فأنا أشهد أنهما من عند الله، فأين ترى نجعلهما؟ قال: أختم مهما آخر ما نزل من القرآن، فختم مهما براءة (۱)...

## بيان حال الرواة:

### ١ - أبو الطاهر:

هـــو أحمـــد بن عمرو بن عبد الله بن السرج، ثقة، تقدمت ترجمته قبل قليل.

#### ٢- ابن وهب:

🔾 هو عبد الله بن وهب بن مسلم القريشي، ثقة، تقدمت ترجمته قبل قليل.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) كـــتاب المصاحف: ١/ ١٨٢؛ وأوردها ابن حجر في فتح الباري مختصرة: ٩/ ١٩؛ وكذا السيوطي في الدر المنثور وأوردها بتمامها: ٤/ ٣٣٢– ٣٣٣.

### ٣- عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي:

- O روى عن: ابن عمرة محمد بن عمرو بن علقمة، وسعيد المقبري.
  - O روى عنه: ابن وهب، وعبد الله بن عبد الحكيم.
- قــال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكره ابن
   حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق<sup>(۱)</sup>.

### ٤ - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص أبو عبد الله الليثي:

- روى عـن: يحـيى بـن عبد الرحمن بن حاطب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
- روى عـنه: عمر بن طلحة الليثي، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد
   القطان.
- قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علـة ذلـك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أيضا: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قـال ابن حجر: صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومائة على
   الصحيح<sup>(۲)</sup>.
  - ٥ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أبو محمد المدني:
  - O روى عن: عمر بن الخطاب ولم يلقه، وأبيه عبد الرحمن بن حاطب.
    - 🔾 روى عنه: محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب: ۷/ ٤٦٦؛ والجرح والتعدیل: ٦/ ۱۱۷؛ والثقات لابن حبان: ۸/ ٤١٤ وتقریب التهذیب: ۱/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) تهــذيب الكمال: ٢٦/ ٢١٢؛ والجرح والتعديل: ٨/ ٣٠؛ وتقريب التهذيب: ١/

- 🔾 قال العجلي، والنسائي، والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - $\bigcirc$  قال ابن حجر: ثقة، مات سنة أربع ومائة  $\bigcirc$

## الدكر على الرواية:

فيها محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، والإسناد أيضا منقطع، لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر بن الخطاب في وفيما يظهر من هيذا الحيديث أن الميتن فيه نكارة – والله أعلم – لأنه يدل على أن عمر بن الخطياب في هيو الذي قام بجمع المصحف فقتل ولم يتم ذلك حتى أكمله عيمان في بعد ذلك، فأتاه خزيمة بن ثابت بخاتمة براءة، وهذا مخالف لما هو معروف وثابت. إذ الراجح: أن الذي أتى بخاتمة براءة هو أبو خزيمة – كما مر بنا قبل قليل – وأيضا كان ذلك في خلافة الصديق في الا أن عمر في كان هو القائم على هذا الجمع بأمر الصديق له.

## عاشراً:

قال لنا إسماعيل بن أسد، قال: حدثنا هوذة، قال: حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة، قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من الصحابة، وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل على رجل من مضر<sup>(۲)</sup>.

## بيان حال الرواة:

١ – إسماعيل بن أسد:

🔾 هو إسماعيل بن أسد بن شاهين أبو إسحاق البغدادي.

<sup>(</sup>٢) المصاحف: ١/٣/١؛ وانفرد ابن أبي داود بتخريجه.

| 🔾 روى عن: هوذة بن خليفة، وحجاج بن محمد الأعور.                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 🔾 روی عنه: ابن أبي داود، وابن ماجة.                                               |
| ○ قــال أبو حاتم: صدوق، وقال ابنه: ثقة، صدوق، وذكره ابن حبان في                   |
| الثقات.                                                                           |
| <ul> <li>وقال ابن حجر: صدوق، مات سنة شان وخمسين ومائتين<sup>(۱)</sup>.</li> </ul> |
| – هوذة:                                                                           |
| 🔾 هـــو هـــوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو الأشهب الأصم              |
| البصري.                                                                           |
| 🔾 روى عن: عوف الأعرابي، وروى عن: ابن جريج، وهاشم بن حسان.                         |
| 🔾 روى عنه: إسماعيل بن أسد، وأحمد بن حنبل.                                         |
| O قـــال أحمـــد بن حنبل: ما أضبط هذا الأصم- يعني هوذة- عن عوف،                   |
| وأرجـو أن يكون صدوقا، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس                      |
| به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.                                                 |
| $\mathbf{O}$ وقال ابن حجر: صدوق مات سنة ستة عشر ومائتين $^{(1)}$ .                |
| '- عوف:                                                                           |
| 🔾 هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، البصري.                                           |
| 🔾 روى عن: عبد الله بن فضالة، والحجاج بن يوسف.                                     |
| 🔾 روى عنه: هوذة بن خليفة، والنضر بن شميل، ويحيى بن سعيد القطان.                   |
| Q قال أحمد المن حنا : ثقة صالح الحديث وقال المن معين: ثقة وقال                    |

<sup>(</sup>۱) مَــذيب الكمــال: ٣/ ٤٤؟ والجـرح والــتعديل: ٢/ ١٦١؟ وتقريب التهذيب: ١/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) تهــذيب الكمال: ٣٠/ ٣٠٠؛ والجرح والتعديل: ٩/ ١١٨؛ وتقريب التهذيب: ١، ٥٧٥.

النسائي: ثقة ثبت.

وقال ابن حجر: ثقة رمي بالتشيع، مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة وله ست وشانون سنة (1).

### ٤ - عبد الله بن فضالة الليشي الزهراني:

- 🔾 روى عن: عمر بن الخطاب، وروى عن أبيه.
- O روى عنه: عوف بن أبي جميلة، وأبو حرب بن أبي السود.
- $\bigcirc$  قال ابن حبان: له صحبة، وقال ابن حجر: من أو لاد الصحابة، له رؤية، ورواية مرسلة، عاش إلى زمن الوليد بن عبد الملك  $\bigcirc$

## المكر على الرواية:

إســنادها حســن، لأن فيها إسماعيل بن حسن وهوذة بن خليفة، فقد صــدقهما ابــن حجر، وبقية الرجال ثقات، لكن في المتن ما ينكر (٣)، وهو أن عمر بن الخطاب الله لم يرد كتابة الإمام ولم يثبت هذا عنه، بل الذي قام بذلك الخليفة الثالث عثمان بن عفان الله كما سيأتي بيان هذا في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

## المادي عشر:

أخسرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل، وجابر بن سمرة قال: (قال عمر بن الخطاب: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش و ثقيف)(1).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٢/ ٤٣٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال: ١٥/ ٤٣٠؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ٤٠؛ وتقریب التهذیب: ١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: هامش (٦) من كتاب المصاحف: ١/ ١٨٢ حيث قال الدكتور محب الدين: المتن منكر فيما يظهر والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كتاب المصاحف: ١٨٣/١.

وردت هـــذه الــرواية من طريقين: طريق عبد الله بن المغفل وجابر بن سمرة. فإليك بيان حال الرواة فيهما:

### أ- طريق عبد الله بن مغفل:

حدث على عديد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا وهسب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت عبد الله بن عمير يحدث عن عبد الله بن مغفل، قال: قال عمر بن الخطاب شه قوله: (لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف)(١).

#### ١ - عبد الله بن محمد:

- 🔾 هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري.
- روى عــن: ســفيان بن عيينة، ووهب بن جرير بن حازم، وأبي داود الطيالسي.
  - O روى عنه: ابن أبي داود، ومسلم، وأبو داود.
  - 🔾 قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
    - $\mathbf{O}$  قال ابن حجر: صدوق، مات سنة ست وخمسين ومائتين $^{(1)}$ .

#### ۲ – وهب بن جرير بن حازم:

- هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي.
- روى عن: عبد الله بن محمد الزهري، ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم.
- ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أيضا: صالح الحديث، وقال: النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال: ١٦/ ٦٩؛ ومعرفة الثقات للعجلي: ٢/ ٢٣؛ وتقریب التهذیب: ١/ ٢٩٨.

| 1 | 1)                        |       |      |     |       | . 1       |   |
|---|---------------------------|-------|------|-----|-------|-----------|---|
| ( | ىت و مائتين <sup>(١</sup> | سنة س | مادي | رَة | ٠.>-> | هقال اد   | U |
| • |                           |       |      |     | •     | (5. 0 - ) | _ |

#### ٣- جريو بن حازم:

- هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي.
  - 🔾 روى عن: أيوب السختياني، ومحمد بن سيرين.
    - O روى عنه: ابنه وهب، وعبد الله بن وهب.
- 🔾 قال أبو حاتم: صدوق صالح، ووثقه ابن معين والقطان والعجلي والبزار.
- $\bigcirc$  قــال ابــن حجر: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعفا، وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات سنة سبعين و مائة  $\bigcirc$

#### ٤ - عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمى:

- 🔾 روی عن: عبد الله بن مغفل، وجابر بن سمرة.
- 🔾 روى عنه: حرير بن حازم، وشيبان بن عبد الرحمن.
- قــال أبــو حاتم: ليس بحافظ، وهو صالح تغير حفظه قبل موته، وقال النســائي: ثقــة، فصيح عالم تغير حفظه، وربما دلس، مات سنة ست وثلاثين ومائة، وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (٣)

### ٥ - عبد الله بن مغفل بن مقرن أبو الوليد المزنى:

- 🔾 وروى عــنه: عــبد الملك بن عمير، وأبو إسحاق السباعي، ويزيد بن

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۳۱/ ۱۲۱؛ والثقات لابن حبان: ۹/ ۲۲۸؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۵۸۵.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٤/ ٢٤٥؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۳) تهذیب الکمال: ۱۸/ ۳۷۰؛ ومیزان الاعتدال: ۲/ ۲۲۰؛ وطبقات المدلسین لابن حجر: ۲۳؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۳۲٤.

زياد.

- 🔾 قال العجلى: ثقة، من خيار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - وقال ابن حجر: ثقة، مات سنة ثمان وثمانين (۱).

## المكر على الرواية:

إسنادها حسن، بسبب حال عبد الله بن محمد الزهري، فقد صدقه ابن حجر: وفيه أيضا، عبد الملك بن عمير وهو ثقة تغير آخر عمره.

### ب- طريق جابر بن سمرة:

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد، قال: حدثنا ين عبد قال: مدثنا عبد قال: أخبرنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: (لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف)(٢).

## بيان حال الرواة:

١ - عبد الله بن محمد بن خلاد:

O لم أجــد لــه تــرجمة، إلا ما قاله د. محب الدين عند تحقيقه لكتاب المصاحف: لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا(٣).

۲ - يزيد بن زادان السلمى:

🔾 ثقة، تقدمت ترجمته قبل قليل.

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمـــال: ١٦/ ١٦٩؛ والثقات للعجلي: ٢/ ٦٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٣؛ وأورده الخطيب في تاريخ بغداد: ٧/ ٤٥٠؛ وابن كثير في فضائل القرآن: ٥٦؛ وابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي داود: ٩/ ٢٣؛ وكذا في كنز العمال: ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف: ١/ ١٨١ هامش (٥).

#### ٣- شيبان:

- هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصري.
  - O روى عن: عبد الملك بن عمير، والأعمش.
  - 🔾 روى عنه: يزيد بن هارون، وعبيد الله بن موسى.
- قــال ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، والترمذي: ثقة، وزاد ابــن سـعد: كان كثير الحديث، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، صالح يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O وقال ابن حجر: ثقة، صاحب كتاب، مات سنة أربع وستين ومائة (١).

#### ٤ - عبد الملك بن عميرة:

🔾 🌣 ثقة، تغير آخر عمره، وتقدمت ترجمته قبل قليل.

### ٥- جابر بن سمرة:

- 🔾 هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، صحابي ابن صحابي.
- 🔾 روى عن: النبي ﷺ، وعمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص.
- O روی عسنه: عسبد الملك بن عمير، وسماك بن حرب، وتميم بن طرفة، مات بالكوفة بعد سنة سبعين، روى له أصحاب الكتب الستة، وله مائة وست وأربعون حديثا(7).

## الدكم على الرواية:

فيها عبد الله بن محمد بن خلاد، لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وفيها عسبد الملك بن عمير وهو ثقة تغير آخر عمره، (لكن صرح الحافظ ابن حجر

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل: ٤/ ٣٥٥؛ وطبقات ابن سعد: ٦/ ٣٧٧؛ والثقات لابن حبان: ٦/ ٩٤٧؛ وتهذيب التهذيب: ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٩؛ والإصابة: ١/ ٢١٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٣٦.

بأن الشيخين أخرجا له من رواية القدماء عنه) (١). وقال الدكتور محب الدين أيضا: (الإسناد صحيح لغيره، لأن عبد الله بن محمد الزهري (٢) تابعه إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن خلاد (٣)، لكن في المتن ما ينكر ويخالف الواقع (٤).

أمــا روايــة إسحاق بن إبراهيم، والتي لم تدرس بعد، فإليك بيان حال رواتها:

حدثــنا عبد الله، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا جرير... الحديث نفسه(°).

#### ١ - إسحاق بن إبراهيم:

- هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد المروزي الطويل، أبو يعقوب.
- О روى عن: سليمان بن أبي هوذة، ويحيى بن سليم الطائفي، وابن عيينة.
  - روى عن: ابن أبي داود، وأبو حاتم، وأبو القاسم الطبراني.
- قــال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وأجمل القول فيه، وقال أبو الشيخ ابن حــبان: شــيخ صدوق صاحب أصول، من المعمرين، كان قد قارب المائة، مات سنة عشر وثلاثهائة، كثير الغرائب.
  - O قال الذهبي: الشيخ الثقة المعمر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هــذا ما قاله الدكتور محب الدين نقلا عن ابن حجر، ولم أجد هذا القول في الفتح. ينظر: المصاحف: ١/٤١ هامش (١٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد الزهري: صدوق تقدم في الفقرة (أ).

<sup>(</sup>٣) إســـحاق بن إبراهيم ستأتي ترجمته في الفقرة القادمة، أما عبد الله بن محمد بن خلاد: فهو في الفقرة (ب) من هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ١٨٣ - ١٨٤ هامش (١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل: ٢/ ٢١١؛ وطبقات المحدثين لأبي الشيخ: ٤/ ٢٦٢.

#### ٧- سليمان بن أبي هوذة:

- 🔾 روى عن: جرير بن حازم، وحماد بن سلمة.
- روى عنه: إسحاق بن إبراهيم بن محمد المروزي الطويل، وعبد الله بن محمد بن الحسن المحتار.
  - قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: صدوق لا بأس به (١).

### ٣- جرير بن حازم بن زيد:

🔾 وثقه ابن حجر، وقد تقدمت ترجمته قبل قليل.

## المكر على الرواية:

فيها سليمان بن أبي هوذة، وهو صدوق، فالرواية إسنادها حسن، والله أعلم.

هذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر وعزاه لابن أبي داود، ثم قال ناقدا له: وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف، بل كلهم إما قريشي أو أنصاري (٢).

وقد روى الخطيب البغدادي الأثر بسند ضعيف مرفوعا، ثم قال: وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب<sup>(٣)</sup>.

هــذه الــروايات التي تشير إلى أن عمر بن الخطاب هو الذي جمع القرآن، نرى أن في متنها ما ينكر - حتى وإن كان إسناد بعضها صحيحا - لأنه عالم لما هو المعروف والثابت بأن الجمع قد تم في خلافة الصديق. إلا أن عمر شي كان هو القائم على هذا الجمع بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ٢/ ٥٥١، و٧/ ٤٤٩ - ٥٠.

## الثاني عشر:

حدث على عديد الله، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: (لما توفي النبي في أقسم على أن لا يسرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام، أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والله إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة فبايعه، ثم رجع)(١).

## بيان حال الرواة:

#### ١- محمد بن إسماعيل الأحمسي.

- هو محمد بن إبراهيم بن سمرة أبو جعفر الأحمسي.
- 🔾 روى عن: ابن فضيل، وجعفر بن عون، ووكيع بن الجراح.
  - 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، والترمذي، والنسائي.
- قـــال أبـــو حاتم: صدوق، وقال ابنه: صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في
   الثقات.
  - O قال ابن حجر: ثقة، مات سنة ستين ومائتين، وقيل قبلها<sup>(۱)</sup>.

#### ٢ – ابن فضيل:

- هو محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي.
- روى عن: أشعث بن سوار، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، وعاصم
   الأحول.

<sup>(</sup>۱) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٠؛ وروى هذه الرواية ابن أبي شيبة بسنده عن ابن سيرين نحـوه، المصـنف: ٦/ ١٤٨؛ وأوردها أيضا ابن كثير عن ابن أبي داود وقال: وفيه انقطاع. فضائل القرآن: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٧٧؛ والكاشف للذهبي: ٢/ ١٥٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٦٨.

| وعلي بن حرب الطائي، | بنن إسماعيل الأحمسي، | O روی عینه: محمد |
|---------------------|----------------------|------------------|
|                     |                      | وهارون بن إسحاق. |

○ قال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حجر: صدوق عارف رمي بالتشيع، مات سنة خمس وتسعين ومائة (1).

#### ٣- أشعث:

- هو أشعث بن سوار الكندي النجار.
- O روى عن: ابن سيرين، والحسن البصري، والشعبي.
- 🔾 روى عنه: محمد بن فضيل، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي.
- قـال أحمـد: هـو أمثل من محمد بن سالم، ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال النسائي: ضعيف، وقال العجلى: ضعيف يكتب حديثه، وقال: لا بأس به، وليس بالقوي.
  - O قال ابن حجر: ضعيف، مات سنة ست وثلاثين ومائة (١٠).

#### ٤ - محمد بن سيرين:

- هو محمد بن سيرين الأنصاري، مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصري.
- روى عـن: كـثير بن أفلح، وعثمان بن عفان، ولم يدركه، وعمر بن الخطاب، ولم يدركه، رضى الله عنهما.
- روى عنه: أشعث بن سوار، وهشام بن حسان، وسعيد بن عبد الرحمن.
- قال أحمد بن حنبل: من الثقات، وقال ابن معين والعجلى: ثقة، وقال

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ٢٦/ ٢٩٣؛ والجرح والتعديل: ٨/ ٥٥؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣/ ٢٦٤؛ والجرح والتعديل: ٢/ ٢٧١؛ والكامل في الضعفاء: ١/ ٣٧١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١١٣.

ابسن سعد: كان ثقة، مأمونا، عاليا، رفيعا، فقيها، وإماما كثير العلم، ورعا، وذكره ابن حبان في الثقات.

○ قـــال ابن حجر: ثقة، عابد، كثير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائة، كانت ولادته لسنتين خلت من خلافة عثمان ﷺ<sup>(۱)</sup>.

### المكر على الرواية:

إسنادها ضعيف، وفيها أشعث بن سوار، والإسناد أيضا معضل لسقوط اثنين بين الحادثة وابن سيرين، ويؤيد هذا رواية ابن ضريس ( $^{(7)}$  إذ يروي فيها ابن سيرين عن عكرمة ( $^{(7)}$  الذي لم يشهد الواقعة، ولم يحتمل حضورها لتأخر ولادته، ورواية ابن ضريس فيها زيادة قول علي كرم الله وجهه: (رأيت كتاب الله يزداد فيه) $^{(2)}$ .

وأشار ابن حجر إلى هذه الرواية، ثم صرح بأن إسناده ضعيف لانقطاعه في الله النقطاعه أن يكون على عفوظا فمراده بجمعه: حفظه في صدره) (١). وأورد السيوطي رواية أخرجها ابن

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲۰/ ۳٤٤؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ٣٤٨؛ وطبقات ابن سعد: ٧/ ١٩٣٠ و تقریب التهذیب: ١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابسن ضريس: هو محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس أبو عبد الله الرازي الحافظ المحدث الثقة، صاحب كتاب فضائل القرآن، روى عنه ابن أبي حاتم، وقال: هو ثقة، مات سنة أربع وتسعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء: ١٥٠/ ٥٥؛ والثقات لابن حبان: ٩/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، مات سنة خمس ومائة. الخلاصة: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/ ١٢٧؛ وينظر: هامش كتاب المصاحف لابن أبي داود، تحقيق: د. محب الدين عبد السبحان: ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٩/ ٥٥.

إشـــتة، عـــن ابن بريدة (١): أن أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة، وقد استغربها السيوطي وقال: (ومن غريب ما ورد في أول من جمعه ما أخرجه ابن إشتة في كتاب المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: أول مــن جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة، أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعه، ثم أشروا يسمونه فقال بعضهم: سموه السفر، قال: ذلك تسمية السيهود، فكرهوه، فقال: رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف، فاجتمع رأيهم علـــى أن يسموه المصحف. إسناده منقطع أيضا وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر)(٢).

قلت: وقم وهم السيوطي عندما ذكر أن سالما مولى أبي حذيفة كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر، والصحيح أن أبا بكر لم يأمر سالماً مولى أبي حذيفة بجمع القرآن، لأن سالما استشهد في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق وحمع القرآن لم يكن إلا بعد انتهاء المعركة واستشهاد عدد كبير من الصحابة من حفظة القرآن بما فيهم سالم، مما أفزع ذلك عمر بن الخطاب المحليق وقال: (إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن... الحديث) (٣).

ومن الأدلة التي تبين أن سالماً قتل يوم اليمامة، قال ابن حجر: وفي رواية سفيان بن عيينة: (فلما قتل سالم مولى أبي حذيفة خشي عمر أن يذهب

<sup>(</sup>۱) ابسن بسريدة: هو عبد الله بن بريدة الخطيب أبو سهل المروزي، روى عن أنس بن مالسك، وأبيه بريدة، وسعيد بن المسيب، وروى عنه كهمس بن الحسن، وعطاء بن السائب، وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم العزي، قال ابن حجر: ثقة من الثالثة، مات سنة خمس ومائة، وقيل: بل خمس عشرة، وله مائة سنة. ينظر: تهذيب الكمال: ١٤/ ٣٢٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مسن حسديث في صحيح البخاري: ٤/ ١٩٠٧، كتاب فضائل القرآن، وقد ذكرناه بطوله في بداية هذا المبحث.

القرآن)<sup>(۱)</sup>.

إذن فالرواية الأولى التي تشير إلى أن أول من جمع القرآن على بن أبي طالب، رواية ضعيفة الإسناد، وفي إسنادها انقطاع، والرواية الثانية والتي تشير إلى أن سالما مولى أبي حذيفة أول من جمع القرآن، فهي أيضا في إسنادها انقطاع كما ذكر الإمام السيوطي. مع أن الجمع قد حصل بعد استشهاد سالم

إن جمع القرآن في صحف أو مصحف لم يعرف لأحد قبل أبي بكر الصديق في وهذا لا ينافي أن الصحابة كانت لهم صحف أو مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل، لكنها لم تظفر بما ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أبي بكر من دقة البحث والتحري، ومن الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغها حد التواتر، ومن إجماع الأمة عليها.

إن هذه الرواية - مع كونها ضعيفة - فهي تبين لنا: أن سيدنا عليا الله أو بعض الصحابة كان قد كتب القرآن في مصحف، لكنها لا تعطي هذا المصحف تلك الصفة الإجماعية، ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصحف أو المصحف المجموع في عهد أبي بكر الله بي مصاحف فردية، وقد ذكر سيدنا علي هذه الحقيقة في الحديث الذي يرويه ابن أبي داود بسند حسن والذي مر معنا في بداية هذا المبحث - إذ قال: (أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحين) (٢).

فهذا بيان صريح من سيدنا علي كرم الله وجهه بالأولوية لجمع أبي بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٦٦؛ وينظر: الحديث الأول من هذا المبحث.

# الفصل الثالث جه القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دوافع توحيد المصاحف.

المبحث الثاني: روايات جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.



|  |  | ÷ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### المبحث الأول

### دوافع توحيد المصاحف ونسخها

وفيه خمسة مطالب:

### المطلب الأول: كثرة الأسباب والدوافع

اتسعت الفتوحات الإسلامية، وامتدت في عهد عثمان بن عفان السمور وسمح عثمان للقريشين أن ينتشروا في الأمصار، وكان عمر السمور عن ذلك، وأبقاهم في المدينة، وتفرق القراء في الأمصار، وأخذ أهل كل مصر عن من وفد إلىهم من القراء، ووجوه القراءات التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحررف السبي ندرل بها القرآن الكريم الذي هو أهم شيء حمله المسلمون إلى البلاد التي بلغتها حركة الفتح المستمرة في كل اتجاه.

وكان تعلم القرآن وقراءته أهم ما يشغل بال الداخلين في الدين الجديد، فظهرت لذلك في الأمصار الإسلامية مدارس لتعليم القرآن وقراءته، وإن حركة نسخ المصاحف في الأمصار كانت في اتساع مستمر، وكان ذلك يتم في ظل رخصة الأحرف السبعة التي أذن مها النبي في قراءة القرآن تيسيرا على المسلمين.

ويبدو أن آثار تلك الرخصة قد ظهرت في الأمصار الإسلامية بصورة أكثر وضوحاً منها في المدينة، وذلك بسبب البعد عن مهبط الوحي، ومكان الحفاظ، وبسبب الامتزاج اللغوي سواء بين العرب أنفسهم أم بينهم وبين غيرهم من الداخلين في الإسلام (١).

<sup>(</sup>١) ينظرر: رسم المصحف، د. غانم قدوري: ١٠٧؛ مباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان: ١٢٨؛ تاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله محمود شحاتة: ٤٧.

وكما قلنا عندما تفرق المسلمون في الأقطار، وكان أهل كل إقليم من الأقاليم يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فأهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة عن أبي موسى الأشعري، فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة.

واستفحل الداء حتى كفّر بعضهم بعضاً، أو كادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير حتى أن الرجل ليقول لصاحبه: إن قراءتي خير من قراءتك، ولم يقف هذا العمل عند حد، بل كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز، والمدينة، وأصاب الصغار والكبار على السواء (١).

أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بعضاً، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: (أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافاً)(٢).

وصدق عثمان على نقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافا ونزاعاً من المدينة والحجاز، وكان الذين يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا على جهاد أعدائهم، يعجبون من ذلك، وكانوا يمعنون في التعجب والإنكار كلما سمعوا زيادة في اختلاف طرق أداء القرآن، وتيقظت الفتنة التي كادت تطيح فيها الرؤوس، وتسفك فيها الدماء، وتقود المسلمين إلى مسئل اخستلاف اليهود والنصارى في كتبهم، كما ورد في الحديث الذي يرويه

<sup>(</sup>١) ينظر: المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي: ٥٤؛ مناهل العرفان: ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظــر: المصاحف: ١/ ٢١١- ٢١١؛ وأورده ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي داود، وقال: (فكأنه والله أعلم لما جاء حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار، تحقق عنده ما ظنه من ذلك). فتح الباري: ٩/ ٢٢.

الإمام الزهري عن أنس بن مالك - سيأتي بعد قليل - والذي يشير إلى اختلاف أهــل العراق وأهل الشام في القراءة، وهم في غزوة في بقاع إرمينية وأذربيجان، مما دفع حذيفة بن اليمان (٣٦٥هـ) إلى التوجه إلى دار الخلافة يدعو إلى وضع حد لذلك الخلاف.

وساق لنا ابن أبي داود عدة روايات عن أبي الشعثاء، منها: أنه قال: (كنا جلوسا إلى المسجد وعبد الله يقرأ، فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد، وقراءة أبي موسى، والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين - يعني عثمان - لأمرته بجعلها قراءة واحدة)(١).

ولعــل أســباباً أخرى للجمع لم تذكرها الروايات، وإن عرفت من بين القــرائن هي جهل الجمهور الجديد بنزول القرآن على سبعة أحرف، وهم حتى إن عــرفوا الحــديث الــذي ينص على نزول القرآن على هذه الأحرف فإنهم يجهلـون القــراءات الصحيحة التي يحتكمون إليها عند الاختلاف<sup>(۲)</sup>، وبذلك تضـافرت الأســباب والدوافــع التي من خلالها رأى عثمان شي بثاقب عقله، وصــادق نظــره، أن يتدارك الخلاف، وأن يستأصل الداء، بجمعهم على قراءة واحدة، القراءة العامة التي كان يقرؤها عامة الصحابة في المدينة وفي غيرها من الأمصــار، وهي القراءة التي كتب عليها زيد شي القرآن في زمن النبي شي وفي خلافة الصديق ".

### المطلب الثاني: ثمرة العمل واللجنة القائمة به:

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله محمد شحاتة: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٥٦؛ رسم المصحف، د. غانم: ١١٠.

لتحقيق ذلك، أن خطب الناس في المدينة، وفيهم كثير من الصحابة، يستشيرهم ويدعوهم إلى القيام هذه المهمة، والرواية المشهورة التي بينت خطوات ذلك العمل الكبير هي التي يرويها أبو عبيد في فضائله (۱)، والبخاري في صحيحه (۲)، وابسن أبي داود في المصاحف (۳)، وغير ذلك من المصادر ((1,1))، عن ابن شهاب الزهري ((1,1,1)) عن أنس بن مالك ((1,1,1)).

وإلىيك نص رواية البخاري: (حدثنا موسى، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب: أن أنس بن مالك حدثه: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة المختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت مها أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت مها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعسبد السرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للسرهط القريشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما المصاحف، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق).

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: (فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، لأبي عبيد القاسم بن سلام: ٢/ ٩٤ - ٩٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠٢): ٤/ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي: ١/ ٣٣٦؛ فضائل القرآن لابن كثير: ١٨؛ الإتقان: ١/ ١٣٠.

رسول الله ﷺ يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع حزيمة بن ثابت الأنصاري ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ (١)، فألحقتها في سورتها في المصحف)(٢).

والمتأمل لهذا الحديث والنصوص الواردة في موضوعه يخرج بنتائج عدة، منها:

إن جمع عثمان ركا المصحف كان بمشورة حذيفة بن اليمان.

والسروايات الأخرى تفيد أن عثمان شه جمعه لما رأى اختلاف القراء بالمدينة، وكان عثمان شه توقع أن يكون قراء الأمصار أشد اختلافاً، فلما جاء حذيفة شه تأكد لديه ما توقعه، فأمر بجمع القرآن (٣).

ثم أن الجمع في عهد عثمان المجمع الأول بعناية الصحابة وموافقتهم، عهد أبي بكر المجمع في عهد حظي الجمع الأول بعناية الصحابة وموافقتهم، وتظافرت له جهود متعددة، وعلى رأس من تولى العمل به زيد بن ثابت، وقد الجمعة لزيد بن ثابت من الصفات ما يؤهله للقيام بذلك العمل خير قيام، فقد تربى في كنف الوحي، ويروي الذهبي أن ابن عمر قال يوم مات زيد بن ثابت: (يرحمه الله، فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرها، فرقهم عمر في البلدان ونهاهم أن يفتوا برأيهم، وحبس زيد بالمدينة يفتي أهلها)(٤).

وقد ظل زيد الله مترئساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلى الله أجمعين، حتى توفي سنة خمس وأربعين (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأحزاب، من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠٢): ٤/ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن والتفسير: ٥١؛ وينظر: رسم المصحف، د. غانم: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: طبقات ابن سعد: ٢/ ٥٥٩؛ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: ويدل على صحة احتيار زيد أن أحدنا السيوم إذا أراد أن يكتب مصحفاً يتخذه إماماً لا يلتمس له أقدم أهل عصره حفظاً وأفهمهم وأشجعهم، وإنما يلتمس أحسنهم ضبطاً وخطاً وأحضرهم فهماً، دون من كانت تلك صفاته (١).

ويبدو من الطبيعي – بعد ذلك – أن يولي الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنهما كتابة القرآن، اقتداء بالنبي في وأن يولي عثمان زيد بن ثابت رضي الله عسنهما أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف الموحدة، لأنه كان أعلم من غيره وأكثر ممارسة في هذا الجال(٢).

ومن ثم يبدو طبيعيا أيضا أن لا يشترك عبد الله بن مسعود الله يكن من كان في الكوفة وقت نسخ المصاحف في ذلك العمل، إضافة إلى أنه لم يكن من بين كتبة الوحي، الذين كتبوا للنبي الله الله الله كان يعرف الكتابة، ولكن تلك ميزة يقدم بها من اتصف بها في عمل مثل كتابة المصحف ولا يعني ذلك تجهيلا لابن مسعود الله في علم القرآن، فقد كان من أوائل الذين أسلموا بمكة، (وقد أخذ من في رسول الله بضعا وسبعين سورة) وهو الذي قال فيه النبي الله حين سمعه يقرأ القرآن: (من أحب أن يقرأ غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم

للذهبي، ط(٩٦٩م)، دار الكتب الحديثة: ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسم المصحف، د. غانم قدوري: ١١٤؛ مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ١/ ٦٨؛ سير أعلام النبلاء: ١/ ٩٤؛ طبقات ابن سعد: ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) صــحيح البخاري، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ، رقم الحديث (٤٧١٤): ٤/ ١٩١٢.

3-1 لكن زيدا كان إماما في الرسم، إضافة إلى حفظه، وابن مسعود كان إماما في الأداء ${}^{(1)}$ .

قال أبو بكر الأنباري: (ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعسمان رضي الله عنهم على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام، وأكثر سوابق، وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله، إذ وعاه كله ورسول الله في حي، والذي حفظ مسنه عسبد الله في حياة الرسول في نيفا وسبعين سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول في، فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله في حي، أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار، ولا يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بسن مسعود في؛ لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمه عليه؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، ولسيس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب، وما بدا من عبد ولسيس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب، وما بدا من عبد ولا يشك في أنه في قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله في وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم...)(٢).

أما الثلاثة الذين تشير الرواية إلى اشتراكهم مع زيد فهم:

١- عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي رفي كان أول مولود في الإسكام في المدينة من المهاجرين، ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل سنة

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان، ذکر الأمر بقراءة القرآن علی ما کان یقرؤه عبد الله بن مسعود، رقم (۲۰۲۱): ۰۱/ ۰۶۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي: ١/ ٥٣ – ٥٥.

ثلاث و سبعين من الهجرة<sup>(١)</sup>.

٢- سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية هذا، كان لسعيد عند موت السنبي شيء سنين وذكر في الصحابة، وولي أمر الكوفة لعثمان هذا، وإمرة المدينة لمعاوية هذا، مات سنة ثمان وخمسين من الهجرة (٢).

٣- عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، قيل: كان ابن عشر سنين
 حين قبض رسول الله ﷺ، له رؤية، وكان من كبار ثقات التابعين (٣).

وقال الذهبي في الميزان: تابعي شهير ثقة من كتاب المصحف العثماني لا صحبة له (٤)، وذكره ابن حبان في تابعي المدينة (٥).

فكان هـؤلاء الثلاثة وهم في ذروة الشباب يعملون مع زيد بن ثابت الـذي كان أكثرهم ممارسة لذلك العمل، والذي يعد رئيس اللجنة، فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون القرآن نسخا وإذا اختلفوا في موضع الكتابة على أي لغـة، رجعوا إلى عثمان، كما اختلفوا في التابوت، أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ قال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه، وقال الثلاثة القريشيون: إنما هو التابوت، فتراجعوا إلى عثمان، فقال: (اكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم)(١).

وفي رواية: (قال عثمان ﷺ: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ﷺ زيد بن ثابت، قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص، قال عثمان:

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب الكمال: ١٤/ ٥٠٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان: ١/ ٢٣٧، و١٠/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٧/ ٣٩؛ والاستيعاب: ٢/ ٥٥٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) الميزان: ٢/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) مشاهير علماء الأمصار: ٦٦.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: أحمد بن عبد الواحد: ٢/
 ٩٠؛ فضائل القرآن لابن كثير: ٢٠؛ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٨٥.

فليمل سعيد وليكتب زيد)(١).

ولعل عثمان الله أمد اللجنة بعدد آخر من الصحابة لمساعدتها في نسخ المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار كما تشير إلى ذلك رواية ابن سعد، وابن أبي داود: أن محمد بن سيرين قال: إن عثمان جمع اثني عشر رجلا من قريش، والأنصار، فيهم: أبي بن كعب<sup>(۲)</sup>، وأبو عامر جد مالك بن أنس، وكثير بن أفلح، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم<sup>(۲)</sup>.

إلا أن ابن حجر لم يذكر إلا أسماء تسعة منهم، وقد أسقط في عدده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن ذكره السيوطي في الإتقان (أ) فنحن لا نعرف من كتبة الصحف سوى عشرة، أما الاثنان الباقيان، فلم نعرف اسمهما، ولم يطلع على اسمهما الحافظ ابن حجر، ولذا لم يطلع ابن حجر وهو المحقق البارع على اسمهما الشخص فمن العسير العثور عليه (6). ولذلك سنعتبر لجنة المصحف لجنة عشرية.

وواضح من تكوين هذه اللجنة لإنمام هذا العمل أن نصفها من قريش، وهم رضى الله عنهم جميعا:

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ٢١٧؛ وأورده الحافظ ابن كثير وقال: إسناده صحيح. ينظر: فضائل القرآن: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) إلا أن بعض الباحشين يشك في مشاركة أبي الله في لجنة نسخ المصحف، وذلك بسبب الاختلاف في سنة وفاته، فكثير منهم يرجح وفاته في زمن عمر الله منهم يرجع وفاته في زمن عمر الله منهم سيأتى بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كـتاب المصاحف: ١/ ٢٢١؛ نكت الانتصار للباقلاني: ٣٥٨؛ لطائف الإشارات للقسطلاني: ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٢٢– ٢٣؛ الإتقان للسيوطي: ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٢٣؛ تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ١١٥.

- ١ عبد الله بن الزبير.
  - ٢ سعيد بن العاص.
- ٣- عبد الله بن الحارث بن هشام.
- ٤ عبد الله بن عمرو بن العاص.
  - ٥ عبد الله بن عباس.

ونصفها من غير قريش، وهم:

- ۱ زید بن ثابت.
- ۲- أبي بن كعب.
- ٣- أنس بن مالك.
- ٤ أفلح بن كثير مولى أبي أيوب الأنصاري.
- ٥- مالك بن أبي عامر، جد مالك بن أنس، وهو حميري يماني.

فيكون التكوين قد روعي فيه أن يكون النصف من قريش، والنصف تقريبا من الأنصار، وواحد من اليمن (١)، وواضح من تكوين هذه اللجنة أنها من العسرب الخلسص، ماعسدا أفلح بن كثير، فهو مولى أبي أيوب الأنصاري هذه والموالي كثيرون في الصحابة، فلعل عثمان شي راعى في تكوينه اللجنة أن تمثل المهاجسرين والأنصار واليمن من جهة، وأن تمثل الموالي من جهة أخرى، فهذا من حسن الاختيار وكان موفقا كل التوفيق (٢).

أما ما قاله الدكتور غانم قدوري في كتابه رسم المصحف: (من أن مشاركة أبي بن كعب في نسخ المصاحف كانت مثار تساؤل من الباحثين قدماء ومحدثين. ذلك أن الروايات تضطرب في تحديد سنة وفاته...) $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله شحاتة: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن والتفسير، د. عبد الله شحاتة: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) رسم المصحف، د. غانم قدوري: ١١٦.

أقول: إن الدكتور غانم اعتمد بكلامه على ما قاله الإمام الذهبي، الذي اعتمد على رواية ابن أبي داود عن ابن سيرين، قال: جمع عثمان للمصحف اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار، منهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وسيعيد بن العاص)(۱)، وهذه الرواية كما قال عنها الإمام الذهبي: (هذا إسناد قوي لكنه مرسل)(۲)، وقال: (والظاهر وفاة أبي في زمن عمر، حتى أن الهيثم بن عسدي وغيره ذكر موته سنة تسع عشرة، وقال محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو عبيد، وأبو عمر الضرير: مات سنة اثنتين وعشرين، فالنفس إلى هذا أميل)(۲).

أقول: ولكن شة رواية أخرى رواها ابن أبي داود إسنادها صحيح أفادت أن أبي بسن كعب كان مع اللجنة المنتخبة في نسخ المصاحف زمن عثمان أن أبي بسن كعب أن الإمام الذهبي لم يطلع عليها، أو أنها لم تصح عنده، وكذا موقف مسن قلده كالدكتور غانم قدوري، وهذا يعني أن وفاة أبي بن كعب كانت سنة ثلاثين من الهجرة في زمن عثمان وليست في زمن عمر أما وهذا ما رجحه الواقدي كما نقله عنه الذهبي في موضع آخر.

قال الواقدي: (وقد سمعنا من يقول: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، قال: وهو أثبت الأقوال عندنا، وذلك أن عثمان أمره أن يجمع القرآن)(1).

أما رواية ابن أبي داود التي يرويها بسنده عن ابن سيرين عن كثير بن أفلاح قال: (لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف، جمع له اثنى عشر رجلاً من

<sup>(</sup>١) كستاب المصاحف: ١/ ٢٢٢، ورجال الإسناد ثقات إلا أن ابن سيرين لم يشهد السواقعة فسيكون الإسناد منقطع، لكن المتن يشهد له الأثر الصحيح الذي سيأتي والذي يرويه ابن سيرين عن كثير بن أفلح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء: ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رسم المصحف: ١١٦ نقلا عن سير أعلام النبلاء: ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ١/ ٢٠٠٠.

قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، قال: فبعثوا إلى الربعة (۱) الستي في بيت عمر فجيء بها. قال: وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه، قال محمد: فقلت لكثير - وكان فيهم فيمن يكتب -: (هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا، قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الآخرة. فيكتبونها على قوله) (۱).

## المطلب الثالث: عدد المصاحف التي تم نسخها

بعد أن أتم عثمان في نسخ المصحف، رد الصحف إلى حفصة، ثم أرسل إلى كل أفق من الأقطار بمصحف مما نسخوا، وأمر أن يحرق كل ما عداها مما يخالفها، سواء كانت صحفا أو مصاحف؛ وذلك ليقطع عرق النزاع مسن ناحية، وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أحرى، فلا يأحذون إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها (٣).

والفرق بين المصحف والمصاحف: (أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا)(1).

<sup>(</sup>١) قــال ابــن كثير: الربعة: هي الكتب المحتمعة، وكانت عند حفصة رضي الله عنها. فضائل القرآن: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ ابن كثير عن ابن أبي داود، وقال: إسناده صحيح. فضائل القرآن: ٢٤؛ والحسافظ ابن حجر عنه أيضا مختصرا. فتح الباري: ٩/ ٢٣؛ والسيوطي عن أبي داود أيضا مختصراً. الإتقان: ١/ ١٣١؛ وينظر: المصاحف: ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) فستح السباري: ٩/ ٢٢؛ وينظر: تحفة الأحوذي: ٨/ ٤١١؛ والكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن للشيخ محمد نجيب المطيعي الحنفي: ٥٠.

ورواية الإمام الزهري عن أنس التي هي في الصحيح لا تشير في ظاهرها إلى عدد المصاحف التي تم نسخها، ولا أسماء الأمصار التي أرسلت إليها، وإنها تكتفي بالإشارة إلى عدد إرسال المصاحف إلى كل أفق من آفاق الدولة الإسلامية آنذاك. وهي عبارة توحي بأن عدد تلك المصاحف كان كبيرا، ولا سيما أن الهدف منها هو توحيد المصاحف وقراءة القرآن في كافة الأمصار، فمسن المتوقع، إذن إرسال نسخة إلى كل إقليم أو مصر. ولكن وردت روايات عن الأجيال التي تلت جيل الصحابة تشير إلى عدد تلك المصاحف. وينقل ابن أبي داود روايتين في ذلك:

الأولى: عـن حمزة الزيات (ت٥٦٥هـ)، والتي تجعل عدد المصاحف: أربعة، يقـول حبيب الزيات القارئ: (كتب عثمان أربعة مصاحف، فبعث بمصحف مـنها إلى الكـوفة. فوضع عند رجل من مراد، فبقي حتى كتبت مصحفي عليه)(١).

وقال الداني: بأن أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان الله لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة مسنهن. فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة. ثم قال: وهو الأصح وعليه الأئمة (٢).

أما الرواية الثانية: التي تجعل عدد المصاحف سبعة، والتي أوردها ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني، قال: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف، فبعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة

الداني، أبو شامة المرشد الوجيز: ٧٤.

<sup>(</sup>١) المصاحف: ١/ ٢٤١؛ وأورده ابن حجر في الفتح عن ابن أبي داود: ٩/ ٢٤- ٢٥. ﴿

واحداً)<sup>(۱)</sup>.

ونقل الزركشي القولين في كتابه البرهان، وعزاهما إلى ابن أبي عمرو السداني في المقنع وقال: (أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ، وبعث كل ناحية واحدا: الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا على أربع نسخ، وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ، وزاد: إلى مكة، وإلى اليمن، وإلى البحرين، قال: والأول أصح وعليه الأئمة) (٢).

وفي روايــة للقرطبي: أن عثمان وجه للعراق والشام ومصر بأمهات<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حجر والسيوطي وكذا القسطلاني: المشهور أنها خمسة<sup>(1)</sup>.

إلا أن ابسن كشير نراه يرجع الرواية التي تجعل عدد المصاحف سبعة. ويستغرب من قول القرطبي بأنها أربعة مصاحف. قال في فضائل القرآن: (ثم إن عثمان هذه رد الصحف إلى حفصة رضي الله عنهما، فلم تزل عندها حتى أرسل السيها مروان بن الحكم يطلبها، فلم تعطه حتى ماتت، فأخذها من عبد الله بن عمر، فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة، التي نفذها عشمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وترك عند أهل المدينة مصحفا، وصحح القرطبي أنه إنها نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا غريب)(٥).

لذلك سيل إلى أن الرأي القائل: إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف،

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ٢٤٢؛ وهذه الرواية الثانية أيضا ذكرها ابن الداني في المقنع: ١٩؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٢٤؛ الإتقان: ١/ ١٣٢؛ لطائف الإشارات: ١/ ٦٣٠

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن لابن كثير: ٢١ - ٢٢.

فأرسل عثمان بستة منها إلى الآفاق، واحتفظ لنفسه بواحدة منها. والله أعلم. وأيا ما يكن عدد تلك المصاحف على وجه اليقين، فإنها جميعا تماثلت في اشتمالها على القرآن كله (١).

وإتماما للخطوة التي بدأت بنسخ المصاحف الموحدة، فقد أمر الخليفة عدمان الله يإحراق كل القطع والمصاحف التي كتب فيها القرآن من لدن الصحابة ليضع بذلك حدا لأي اختلاف يقع، سواء في الرسم أم في القراءة، وقد سارع من لديه شيء من ذلك إلى إحراقه، ثقة منه بالمصحف الذي تمتد أصوله إلى ما كتب بين يدي النبي الله والذي ارتضته جموع الصحابة والتابعين في المدينة وغيرها من الأمصار. ولم يتخلف عن ذلك في بادئ الأمر إلا عبد الله بن مسعود ومن تبعه من أهل الكوفة، وأمر الصحابة بغل مصاحفهم (٢).

ولا يشك في أنه شه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله شه وبقي على مواقفهم وترك الخلاف له المسم<sup>(٣)</sup>. وقال الباقلاني: (وقد وردت الروايات أن عثمان وعظه وحذره الفرقة. فرجع واستجاب إلى الجماعة وحث أصحابه على ذلك)<sup>(٤)</sup>.

وقد أشرنا من قبل إلى أسباب اختصاص زيد بن ثابت بمهمة جمع القرآن وكتابته في خلافة الصديق، وتوليته أمر المجموعة التي قامت بنسخ المصاحف في خلافة عثمان.

ولابد من الإشارة - بعد ذلك- إلى أن نسخ المصحف الذي اجتمعت

<sup>(</sup>١) ينظر: مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) وكان مراد ابن مسعود الله بغل المصاحف: كتمها وإخفاؤها لئلا تخرج فتعدم. ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ٩٣؛ فتح الباري: ٩/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٣٦٤؛ رسم المصحف، د. غانم: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٣٦٤.

عليه الأمة كان قد خضع للمراجعة والتمحيص، على نحو ما كان النبي على يطلب من زيد إعادة قراءة ما كتبه، فيقيم ما به من سقط - كما مر ذلك - مع أن زيدا ومن معه اعتمدوا على الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة الصديق، إذ أنهم - حرصا منهم على الاتفاق في هجاء بعض الكلمات - كانوا يسرفعون ذلك إلى الخليفة عثمان - الذي كان أحد كتبة الوحي - على نحو ما حدث في كلمة (تابوت)، أو يستشيرون كبار الصحابة من حفاظ القرآن وكتبة الوحي، ليجتمعوا على رأي واحد في ذلك.

ويروي أبو عبيد في فضائل القرآن قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عسن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ البربري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف إلى أبي بسن كعب<sup>(۱)</sup> فيها (لم يتسن) وفيها (لا تبديل للخلق)، وفيها (فأمهل الكافرين)، قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب (لخلق الله)، ومحا (فأمهل) وكتب: (فمهل)، وكتب (لم يتسنه) ألحق فيها الهاء)<sup>(۱)</sup>.

وينقل أبو عبيد في رواية أخرى، ولكن فيها زيد بن ثابت بدل أبي بن كعب: (... فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء)(٣).

وهاتان الروايتان توضحان أنه قد كانت هناك مراجعة واستشارة في إثار صدورة كلمة ما، وتبيان مدى الحرص على أن يأتي المصحف دقيقا في

<sup>(</sup>١) وهــــذه الرواية دليل آخر على ما ذكرناه سابقا من أن أبي مات سنة ثلاثين للهجرة، وأدرك خلافة عثمان الله وكان أحد أعضاء لجنة رسم المصحف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام: ٢/ ١٠٢؛ الدر المنثور للسيوطي: ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد الله القاسم بن سلام: ٢/ ١٠٢؛ الدر المنثور للسيوطي: ١/ ٣٣٣.

رسمه، حين يتوقف الكتبة عن إلحاق لام أو هاء أو حذف ألف حتى يستشار كبار الصحابة من كتبة الوحى وحفظة القرآن في إثبات ذلك أو حذفه.

ورضي الله عن عثمان، فقد أرضى بذلك العمل الجليل ربه، وحافظ على القرآن، وجمع كلمة الأمة، وأغلق باب الفتنة، ولا يبرح المسلمون يقطفون من شار صنيعه هذا إلى اليوم وما بعد اليوم (١).

ولن يقدح في عمله هذا أنه حرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية. فقد علمت وجهة نظره في ذلك، على أنه لم يفعل هذا الأمر الجليل إلا بعد استشارة الصحابة واكتساب موافقتهم، بل وظفر بمعاونتهم وتأييدهم وشكرهم.

وقسد أورد ابن أبي داود بسنده عن أبي مجلز قال: (لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرأون الشعر)(٢).

ولفظــه عــند البغوي: (يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر) (٣).

وأورد أبو عبيد في فضائله بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: (أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم يعب ذلك أحد)(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٨؛ وأوردها الحافظ ابن كثير عن ابن أبي داود في فضائل القــر آن وقال: هذا إسناد صحيح: ٢٢، وكذا أورده أبو شامة عنه في المرشد الوجيز في نهاية الصفحة: ٧٠؛ وستأتي هذه الرواية في المبحث الثاني من هذا الفصل والحكم عليها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي: ٤/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) فضائل القرآن الآبي عبيد: ٢/ ٩٨؛ وأوردها أيضا ابن أبي داود بسنده في المصاحف: ١/ ١٨٧.

وأورد ابن أبي داود بسنده عن سويد بن غفلة يقول: سمعت عليا يقول: (رحم الله عثمان لو وليته لفعلت ما فعل بالمصاحف)(۱)، وفي رواية أخرى: (لو لم يصنعه عثمان لصنعته)(۲).

وأورد السيوطي في الإتقان رواية أخرى قال: (أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل السذي فعل في المصاحف إلا عن ملاً منا، قال: ما تقولون في هذه القسراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكسون كفرا، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: نعم ما رأيت)(٣).

فهذه الخصال من أكبر القربات عند الله تبارك وتعالى لسيدنا عسدنا على ولهذا حاء في الأثر عن ابن أبي داود بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: (خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره نفسه

<sup>(</sup>١) ينظر: المصاحف: ١/ ٢١٥؛ وإسناده ضعيف لأن فيه رجل مبهم- كما مر بنا-.

<sup>(</sup>٢) ينظـر: المصاحف: ١/ ١٨٦؛ وينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢/ ٩٩؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/ ١٣١؛ وسيأتي تخريجه في دراسة المرويات- المبحث الثاني من هذا الفصل-.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٢؛ مباحث في علوم القرآن، د. صحبي الصالح: ٨٦؛ وسيأتي تخريجه في دراسة المرويات- المبحث الثاني من هذا الفصل-.

حـــتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف)(١). وبذلك تمت كلمة الأمة كلها على مصحف سيدنا عثمان الشاء.

وقال القاضي عياض رحمه الله: (وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمع الدفتان من أول ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ (٢) إلى آخر: ﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِ النّاسِ ۞ ﴾ (٣) إنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد الله وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر) (١).

وربما يسال سائل ويقول: ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضى الله عنهما؟

مــن خلال ما سبق نستطيع أن نقول - وكما قال ابن التين (٥) وغيره -: (الفــرق بــين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان، أن جمع أبي بكر كان لخشية أن

<sup>(</sup>١) المصاحف: ١/ ١٨٨؛ وأورده السحاوي في جمال القراء: ١/ ٩٠؛ وأبو شامة في المرشك الوجيز: ٧١؛ وابن كثير في فضائل القرآن: ٢٢؛ وسيأتي تخريجه في دراسة المرويات - المبحث الثاني من هذا الفصل -.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الناس، الآية (١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كستاب الشفا للقاضي عياض: ١١٠٢ - ١١٠٩؛ والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي البستي أبو الفضل، عالم المغرب وإمام الحديث في وقته، توفي بمراكش سنة (٤٤٥هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ٤/٤٠٣٠؟ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الواجد بن التين السفاقسي، له شرح على البحاري. ينظر: إرشاد الساري: ١/ ٤٢.

يــذهب من القرآن شيء بذهاب جملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد. فجمعــه في صــحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي في وجمع عــثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لآيات السورة، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهـــم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة)(١).

## المطلب الرابع: أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة ومناقشتها

لقد أجمع العلماء على تواتر روايات حديث الأحرف السبعة، والتي جاءت في صور متقاربة مؤكدة على معنى واحد، وهو: (إن هذا القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه) $^{(7)}$ , فقد ورد إلينا هذا الحديث عن طريق أربعة وعشرين صحابيا، وستة وأربعين سندا $^{(7)}$ ، وأورده البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. ومن الذين نص على تواتره أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام السيوطى

ومن الأحاديث التي يرويها الإمام البخاري مهذا الخصوص: أن عمر بن

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٢٦؛ الإتقان: ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في صحيح البخاري، رقم (٤٧٠٥): ٤/ ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ٣٠؛ رسم المصحف، د. غانم: ١٣٠؛ ونزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢/ ٦٨ ا؛ وينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لإمام السيوطي: ٣٧٤.

إن روايات الحديث لا تكاد توضح طبيعة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة في قراءة القرآن، فكانوا يرفعون أمره إلى النبي في فيجيز قراءة الجميع على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رغم أنها تشير إلى أن ذلك الخلاف كان لا يتجاوز ألفاظ التلاوة إلى معانى الآيات (٢).

وقد حظي حديث الأحرف السبعة باهتمام كبير حتى كثرت فيه الأقوال وتعددت الآراء واختلفت وجهات النظر، ويرجع ذلك إلى أمور أهمها:

أولاً: أنه وثيق الصلة بالقرآن الكريم، وهو أساس الدين الذي قام عليه أمر الأمة ومصدر التشريع الذي تصوغ عليه حياتها.

وثانياً: أن الأحاديث الواردة في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع كثرتها

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن علی سبعة أحرف، رقمم (۱) صحیح البخاری؛ ۱۹۰۹؛ وینظر: صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن وما یتعلق به، باب بیان أن القرآن نزل علی سبعة أحرف، رقم (۸۱۸): ۱/ ۵۲۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسم المصحف، د. غانم: ١٣٣.

وتعدد رواياتها جاءت مجملة لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف(١).

وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف اختلافا كثيرا، حتى قال أبو حساتم بن حبان البستي<sup>(٢)</sup>: اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولا ووقفت منها على كثير<sup>(٣)</sup>. ونقل الإمام القرطبي عنه ذلك في مقدمة تفسيره<sup>(٤)</sup>. لذا فإني سأورد أهم تلك الآراء:

#### الرأي الأول:

ذهب أكثر أهل العلم (٥) إلى أن المراد بالأحرف السبعة: سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. أي أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم، وقال الطحاوي (٢): ....، أبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة فقال: (جاء جبريل إلى رسول الله على فقال: اقرأ على حسرف، قال ميكائيل: استزده: فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف، فقال: اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية على المناب أو آية على المناب وأسرع على المناب وأسرع على المناب أو آية على المناب وأسرع على المناب أو آية على المناب وأسرع المناب أو آية المناب وأسرع المناب أو آية المناب وأسرع المناب أو آية المناب أ

<sup>(</sup>١) ينظر: نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان: ٣٣- ٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤هـ)، صاحب المسند الصحيح - صحيح ابن حبان -. ينظر: الأعلام للزركلي: ٦/٦.

<sup>(</sup>٣) البرهان للزركشي: ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) وهذا ما قال به ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي - وذكره ابن كثير في فضائله. ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٣٦؛ ونزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، صاحب التصانيف. ينظر: سير أعلام النبلاء: ٥ / ٢٧؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٣٩.

وعجل)(١).

وقال ابن كثير: (وقال بعضهم: إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ش...، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة، وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم مصاحف الأئمــة علــى العرضــة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله في آخر رمضـان كان من عمره في وعزم عليهم أن لا يقرأوا بغيرها، وأن لا يتعاطوا الرحصة التي كانت لهم فيها سعة) ".

إذن.. فالأحسرف السبعة هي: أوجه من اللغات - أي أوجه من المعاني المتقاربة - في المعنى الواحد بألفاظ مختلفة.

#### الرأي الثاني:

إن المرراد بالأحرف السبعة: سبع لغات من لغات العرب، نزل عليها القررآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم، فأكثره بلغة قريش ومنه ما بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد، مسند حديث أبي بكرة بن نفيع بن الحارث بن كلدة ، رقبم (۱) (۲۰۵۳): ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه: ٣٧.

تميم أو اليمن، فهو يشمل في مجموعه اللغات السبع.

وهـــذا الرأي يختلف عن سابقه؛ لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحــرف سبعة متفرقة في سور القرآن إلا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة مع اتفاق المعاني<sup>(۱)</sup>.

قال القرطبي: (ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية، قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد من بعض، وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان أنه نزل بلغة قريش، أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله، قال الله تعالى: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢)، ولم يقل: قريشيا، قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها؛ ولأن لغة غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشا لا تهمز) (٣).

ولعل من أقدم ما تعرض لبيان المراد من حديث الأحرف السبعة - ممن وصلت إلينا آراؤهم - هو أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: فضائل القرآن وهو مطبوع - يقول أبو عبيد بعد أن أورد عشرا من روايات حديث الأحرف السبعة: قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة بن جندب. (قال أبو عبيد: حدثنا عفان عن حمداد (قال أبو عبيد عن النبي الله أنه على النبي الله عن النبي الله أنه عن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي الله أنه

<sup>(</sup>١) ينظر: نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢/ ١٦٩؛ ونكت الانتصار للباقلاني: ٣٨٥؟ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٤٤؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ٣٧- ٣٨؟ والبرهان للزركشي: ١/ ٢١٧؟ والكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن للعلامة محمد نجيب الحنفى: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) أورد هذه الرواية الدكتور غانم في كتابه رسم المصحف: ١٣٢؛ وعزاها لأبي عبيد، الا أنه ذكر بسندها (عثمان عن حالد عن سلمة عن قتادة...) فالدكتور غانم اعتمد

قال: نزل على القرآن على ثلاثة أحرف)(١).

قال أبو عبيد أيضاً: (والأحرف لا معنى لها إلا اللغات مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسه، ألا ترى أن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ الفرقان على غير ما أقرأ...)(٢).

نفه من هذا أن أبا عبيد لم يأخذ برأي من قال: إن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر، وعندما اختلفوا بالقراءة وكادت تفترق الأمة، جمعهم عثمان على العرضة الأخيرة، بل نراه خالف هذا الرأي وقال في موضع آخر: (ولا نرى المحفوظ إلا سبعة أحرف لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة سواهما، وكذلك إلى السبعة) (٣).

وقال صاحب الكلمات الحسان: (وإن المصاحف قد اشتملت بالفعل على كل ما تواتر من الأحرف السبعة، ولم تترك منه شيئا، وهذا هو الذي جمع عسامان الناس عليه، ومنعهم عما سواه، ووافقه على ذلك الأصحاب وأجمعوا

على نسخة مخطوطة من كتاب فضائل القرآن، فجعل في السند عثمان بدل عفان، ولعله خطأ مطبعي، وشة خطأ آخر أشار إليه محقق كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢ / ١٦٨ هـامش (٦٢): أنه في نسخة [(ب) خالد بن سلمة تحريف]. بدل عن حماد بن سلمة، وليس كما ذكر د. غانم، خالد عن سلمة، أقول: لعله أيضا خطأ مطبعي أو النسخة التي اعتمد عليها د. غانم غير واضحة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن: ٢/ ١٧٥؛ وينظر: من حديث في صحيح البخاري، باب نزل القرآن على سبعة أحرف، رقم (٤٧٠٥): ٤/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) فضائل القرآن: ٢/ ١٦٨.

عليه...)(١).

وقال: (وإن عثمان لم يجمع الناس على حرف واحد مما تواتر، وإنما جمعهم على كل ما تواتر من الأحرف السبعة)(٢).

ونسب الزرقاني هذا الرأي إلى أكثر أهل العلم، وقال: هذا أصح الأقوال وأولاها بالصواب، وهو الذي عليه أكثر العلماء (٣).

#### الرأي الثالث:

وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء، وهو أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما لا تتغير حركته، ولا تتغير صورته، ولا معنه، مشل: ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى ﴾ (ئ)، ويضيقَ (ه)، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) (١)، وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بأحرف مثل (ننشزها وننشرها) (٧)، وهكذا مثل اختلاف الكلمة والمعنى أو بالتقديم والتأخير أو بالزيادة (٨).

<sup>(</sup>١) الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية (١٣).

<sup>(°)</sup> ويضيق بالرفع قراءة الجمهور، وبالنصب قراءة يعقوب على أنه عطف على (يكذبون) قبله.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، الآية (١٩)، باعد بصيغة الطلب والدعاء، قراءة الجمهور، وباعد بالفعل الماضى قراءة يعقوب.

<sup>(</sup>٧) الأولى بالـزاي، والثانـية بالراء. ينظر: هوامش: ٣٨ من كتاب فضائل القرآن لابن كثير.

<sup>(</sup>٨) ينظر: نكت الانتصار لنقل القرآن: ١١٧.

#### الرأي الرابع:

إن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر، ونهي، ووعد، ووعد، ووعد، ووعد، وقصص، ومجادلة، وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن هذه لا تسمى حروفا(١).

ولعل من المناسب أن نقول هنا: إن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة مها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف.

وكان محمد بن جرير الطبري قد نص على أن المصحف العثماني قد كتب على حرف واحد، يقول: (فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الله الحسندي الحام المامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية)(٢).

وهــو بناء على فهمه للأحرف بأنها لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني.

وقال العسقلاني وغيره: (ليس المقصود بالأحرف السبعة قراءة معينة من القراءات السبي صارت تنسب إلى قارئ معين، بل إن الأحرف السبعة جاءت لتشير إلى الرخصة التي نجد آثارها في وجوه القراءات عامة والتي ثبت نقلها. أما ما يسمى بالقراءات السبع فإنها لم توجد إلا على رأس المائة الرابعة من الهجرة حيث اختار الإمام أبو بكر بن مجاهد (ت ٢٤٤هـ) سبعة من أئمة القراءة في الأمصار ووضع كتاب السبعة في القراءات المروية عنهم) (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان (تفسير الطبري): ١/ ٦٤؛ وينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لطائف الإشارات للقسطلاني: ١/ ٨٦؛ رسم المصحف، د. غام: ١٥١.

والنتيجة التي توصلنا إليها هي أن المصحف العثماني قد كتب على حرف واحد أي على قراءة معينة واحدة (١) فالمراد بالأحرف السبعة: هي الأوجه من اللغات، أي سبعة أوجه من المعاني المتقاربة في المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، وهذا هو الرأي الراجح، والله أعلم.

### المطلب الخامس: ترتيب السور والآيات وعددها

القرآن الكريم سور وآيات، منها القصار ومنها الطوال.

فالسورة في اللغة: بمعنى المنزلة والشرف، والسور جمع سورة، ومنه سورة القرآن، لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى كما في قوله تعالى: ﴿ ... فَضُرِبَ بَيّنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ مَن ... ﴾ (٢)، فالله جل ثناؤه جعلها سورا، مثل غرفة وغرف، ورتبة ورتب، فدل ذلك على تمييز سورة من سور القرآن عن سور من سور البناء (٣).

وفي الاصطلاح: أنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع، وهـي مأخـوذة من سور المدينة، وذلك إما لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمـة، وآيـة بجانب آية، وإما لما في السورة من معنى العلو والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته الحسية، وإما لأنها حصن وحماية لمحمد في وما جاء به كتاب الله القرآن، ودين الحق الإسلام، باعتبار أنها معجزة تخرس كل مكابر، أشبه بسور المدينة يحصنها ويحميها من غارة الأعداء (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: رسم المصحف: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (سور): ٢/ ٢٣٧؛ وينظر: مختار الصحاح: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلاني: ٥٧؛ مناهل العرفان: ١/ ٣٥٠؛ موجز علوم القرآن، داود العطار: ١٧١.

أما سوره فعددها مائة وأربع عشرة سورة باتفاق أهل الحل والعقد (۱). وبإجماع من يعتد به (۲)، كما هي في المصحف العثماني، أولها الفاتحة و آخرها السناس. وقليل: مائة وثلاث عشرة سورة، بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة. ويرده تسمية النبي كلا منهما (۳).

وقسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام، أعطوا كلا منها اسما معينا، وهي: الطوال، والمئون، والمثاني، والمفصل. وسوف نوجز أرجح الآراء فيها. ١ – الطوال: سبع، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام،

المراف، واختلفوا في السابعة، أهي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، أم هي سورة يونس (٤)؟

٢ - المئون: هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.

٣- المـــثاني: هي التي تلي المئين في عدد الآيات، وقال الفراء: هي السور التي
 آيها أقل من مائة آية، لأنها لا تثنى (أي تكرر) أكثر مما تثنى الطوال والمئون.

٤ - المفصل: هو أواخر القرآن، واختلفوا في تعيين أوله، فقيل: أوله (ق)، وقيل غيير ذلك، وصح النووي أن أوله الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة.

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال، وأوساط، وقصار. فطواله من أول (الحجرات) إلى سورة (البروج)، وأوساطه من سورة (الطارق) إلى سورة (لم يكن)، وقصاره من سورة (إذا زلزلت) إلى آخر القرآن على خلاف ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) البرهان: ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٥٢؛ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٥٢؛ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٤٥.

عدد آيات القرآن وطريقة معرفتها.

قبل أن نعرف عدد آيات القرآن لابد أن نعرف ما معنى الآية.

آيات القرآن جمع آية، وتطلق الآية- وكما جاء في لسان اللغة- على عدة معان منها:

 ١ - المعجزة: كقروله تعسالى: ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسۡرَاءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَـٰهُم مِّنۡ ءَايَة بَيِنَةٍ ۗ ...﴾ (١)، أي معجزة واضحة.

٢- العلامة نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ ... ﴾ (١)، أي علامة ملكه.

٣- العبرة، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ...﴾ (٣)، أي عبرة لمن يعتبر.

٤- الجماعة: ومثال ذلك كما تقول العرب: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم<sup>(٤)</sup>.

٥- الأمر العجيب: كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُرْ ءَايَةً ...﴾ (٥٠.

7- البرهان والدليل: نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِلَكُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأُلُوانِكُمْ أَلُوانِكُمْ أَلُوانِكُمْ أَلُوانِكُمْ أَلُوانِكُمْ والمعنى: إن من براهين وجود الله تعالى واقتداره واتصافه بالكمال، خلق عوالم السماوات والأرض، واختلاف الألسنة والألوان (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية (٢١١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية (٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) البرهان: ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، من الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٦) سورة الروم، من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٣٩؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي

وقييل: إن الآية إنها سميت آية لانفصالها من الآية الأخرى، وأنها في القرآن بمثابة البيت من القصيدة (١).

أما طريقة معرفة الآية:

فلا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع، لأنه ليس لقياس والرأي مجال فيها (٢)، وعلى سبيل المثال: فقد اخرج الإمام مسلم والترمذي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهَ عُلَى اللهُ عليه وسلم) فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلمة آية.

وفي حديث آخر: قال (صلى الله عليه وسلم ): (ثلاثون آية شفعت لرجل من عذاب القبر، ألا وهي سورة الملك) (٥٠٠ .

وأما معنى الآية في الاصطلاح: (حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة، وأصلها العلامة، لأنها علامة للفصل

شهبة: ۲۷۸.

<sup>(</sup>١) نكت الانتصار للباقلاني: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظـر: مناهل العرفان ٢/٠/١؛ المدخل في فقه القرآن: د. فرج توفيق: ٢٩٧؛ وتاريخ القرآن لإبراهيم الابياري: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: من الآية ( ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ٥٦/١ وقم الحديث (٨١٠).

 <sup>(</sup>٥) سـنن الترمذي: كتاب فضائل القران، باب ما جاء في فضل سورة الملك ١٦٤/٥
رقم الحديث (٢٨٩١).

وقال الترمذي: حديث حسن.

والصدق أوالجماعة ) (١).

وقيل: الآية: طائفة من القرآن، منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواها(٢).

أما تعداد الآيات، فستة آلاف ومئتا آية، واختلفوا فيما زاد عن ذلك(٣).

قيل: وأربع عشرة آية، وقيل: وتسع عشرة آية، وقيل: وخمس وعشرون آية، أو ســت وعشرون آية، أو ســت وعشرون آية، وهذا ما قال به الأكثرون، فهو الراجح والله أعلم (٤).

وأما كلماته، (فقال الفضيل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة، وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة  $[YY \S YY]^{(\circ)}$ ، (وقيل: وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز...) (1).

وأما حروفه: فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد: ثلاثمائة ألف حرف، وأحد وعشرون ألف حرف (٣٢١٠٠٠) وقيل غير ذلك.

(قال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو؟ قال: فحسبناه، فأجمعوا على أنه ثلاثمائة وأربعون حرفا (٣٤٠٧٤٠)، وقال:

<sup>(</sup>١) البرهان ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٦٦٦، وينظر الإتقان ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان للزركشي ٢٤٩/١؛ الإتقان ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي: ١/ ٢٤٩؛ وينظر: الإتقان للسيوطي: ١: ٢٤٦؛ مناهل العرفان: ١: ٣٤٣؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) البرهان: ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) الإتقان: ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) البرهان: ١/ ٢٤٩.

لما أخبروني عن نصفه، فإذا هو الفاء من قوله في الكهف ﴿ وَلِّيَتَلَطُّفْ ﴾ (١) (٢).

أما أطول الآيات فآية الدين، وأطول السور سورة البقرة، وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ وتحملهم على الدراسة، وتشعر القارئ لسورة من السور بأنه قسد أحد قسطا وافيا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام شريعته (٣).

وسبب هذا الاختلاف: أن النبي كان يقف على رؤوس الآي، تعليما لأصحابه أنها رؤوس آي، حتى إذا علموا ذلك وصل الآية بما بعدها طلبا للمعنى، فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي فاصلة، فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع آية واحدة، والبعض يعتبرها آية مستقلة، فلا يصلها بما بعدها، وقد علمنا أن الخطب في ذلك سهل، لأنه لا يترتب عليه في القرآن زيادة ولا نقص (3).

أما حكم ترتيب السورة والآيات القرآنية:

بالنسبة للآيات، فقد انعقد الإجماع على أن ترتيب آيات القرآن على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف، كان بتوقيف النبي على عن الله تعالى (°). وأنه لا مجال للرأي والاختيار فيه، بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأها النبي على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية، وموضع الآيدة من هذه السورة، وكان على يتلوه عليهم في صلاته وعظاته، وفي حكمه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) البرهان: ١/ ٢٤٩؛ وينظر: موجز علوم القرآن، د. داود العطار: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المباحث لمناع القطان: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان: ١/ ٢٥١ – ٢٥٢؛ مناهل العرفان: ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) مناهل العرفان: ١: ٣٤٦؛ وينظر: مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٧٠.

وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كل عام مرة وعارضه به في العام الأخير مرتين، كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف، وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئا منه من الصحابة حفظه مرتب الآيات على هذا السنمط، وشاع ذلك وذاع وملأ البقاع والأسماع، يتدارسونه فيما بينهم، ويقرأونه في صلاتهم، ويأخذه بعضهم عن بعض، ويسمعه بعضهم عن بعض بالترتيب القائم الآن، فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم(۱).

ومن الأدلة على أن وضع الآيات في المصاحف على هذا النمط هو توقيفي ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جًا ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قد نسختها الآية الأخرى، فلِمَ تكتُبها ولَمْ تدعها؟ قال: يا ابن أحي، لا أغير شيئاً منه من مكانه.

ومنها ما رواه مسلم، عن عمر قال: ما سألت النبي على عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء».

وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً، أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف.

فجمهور العلماء على الثاني ، منهم مالك $^{(7)}$ ، والقاضي أبو بكر الباقلاني $^{(7)}$ ، وقال الزرقاني: وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء $^{(1)}$ .

الثالث: إن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي على وترتيب بعضها الآخر

<sup>(</sup>١) ينظـر: مـناهل العرفان: ١/ ١٤٧؛ وتاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري: ٥٥/ ٦٨؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقان: ١/ ١٣٦؛ وترتيب سور القرآن للإمام السيوطي: ٣١.

<sup>(</sup>٣) نكت الانتصار: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) مناهل العرفان: ١/ ٥٥٣.

كان باجتهاد من الصحابة.

قال الزرقاني: (وقد ذهب إلى هذا الرأي فطاحل من العلماء، ولعله أمثل الأراء)(١).

قــال السيوطي نقلا عن البيهقي: (كان القرآن على عهد النبي الله مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق)(٢).

ومال محمد بن عطية إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حالة على الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده (٢٠).

وهـــذا مـــا رجحه الإمام السيوطي بقوله: (والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو: أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال)<sup>(1)</sup>.

إلا أنه سواء كان ترتيب السور توقيفيا أو اجتهاديا، فإنه ينبغي احترامه، خصوصا في كتابة المصاحف؛ لأنه عن إجماع الصحابة، والإجماع حجة، ولأن خلافه يجر إلى الفتنة، ودرء الفتنة وسد الذرائع واجب (°).

فالسرأي السراجح والله أعلسم هو القول الأول: إن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى أنسزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١/ ٣٥٦؛ وتاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ١٣٧؛ حديث سيدنا عثمان الذي جعل سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع الطوال، ولم يفصل بينهما بربسم الله الرحمن الرحيم)، وسيأتي توضيح هذه المسالة في المبحث الثاني من هذا الفصل. فيما يتعلق بسورتي التوبة والأنفال وعدم الفصل بينهما بالبسملة.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٥٨.

تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويوقف جبريل النبي على موضع السورة والآيات والحروف، فمن قدم سورة أو أخرها، أفسد نظم القرآن(١).

قال أبو جعفر النحاس: (المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله ﷺ لحديث واثلة: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال))(٢).

وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: (إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي) (٣)، فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها.

وروي مسن طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال: (سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وشانون سورة مكية، وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به، ثم قال: فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه)(1).

وقال الزركشي: (لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكم: بحسب الحروف كما في الحواميم، وثانيها لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. وثالثهما: للوزن في اللفظ: كآخر (تبت) وأول الإخلاص، ورابعها: لمشابهة جملة السورة لحملة أخرى، مثل: (والضحى)، و(ألم نشرح))(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، رقم (٤١٧٠٢٣): ٤/ ٤٠٧؛ وقال الهيثم في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وضعفه النسائي وبقية رجاله ثقات. ينظر: معمع الزوائد: ٧/ ٤٦؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة إسرائيل (الإسراء)، رقم (٤٤٣١): ٤/ ١٧٤١؛ وينظر: الإتقان: ١/٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان: ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) البرهان للزركشي: ١/ ٢٦٠.

## الهبحث الثانثي

# روایات جمع القرآن فی عهد عثمان بن عفان روایات جمع القرآن فی عهد عثمان بن عفان روایات

## أولا:

حَدَّنَنا مُوسَى حَدَّنَنا إِبْراهِيمُ حَدَّنَنا ابْنُ شِهَابِ: أَنُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ أَنَ حُذَيْفَ الْمُ حُذَيْفَة الْحَيْلافَهُمْ فِي الْقِراءةِ، فَقَالَ حُذَيْفَة وَأَذَرْبِيعَة بْنُ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الْشَامِ فِي فَتْح إِرْمِينِيَة وَأَذَرْبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْرَعَ حُذَيْفَة الْحَيْلافَهُمْ فِي الْقِراءةِ، فَقَالَ حُذَيْفَة لِعُسْمَانَ: يَا أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّة قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتابِ الحَيْلافَ الْيَهُودِ والنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلي إلَيْنَا بالصُحُف نَنْسَخُها الْيَهُودِ والنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلي إلَيْنَا بالصُحُف نَنْسَخُها فِي الْمَصَاحِف، ثُمَّ نَرُدُهُمَا إلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِها حَفْصَة إلى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ أَبْتُ وَعَبْدَ اللهُ بْنَ الْزَيْبِي وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ فَنَيْ الْمُصَاحِف، وَقَالَ عُثْمَانُ للْرَهْطِ الْقُرَشِينَ الثَّلاثَة: إذَا احْتَلَفُتُمْ أَنْتُمْ فَنَى الْمُصَاحِف، وَقَالَ عُثْمَانُ للرَهْطِ الْقُرَشِينَ الثَّلاثَة: إذَا الْحَتَلَفُتُم أَنْتُمْ وَزَيْسَ فَيْ الْمَصَاحِف، وَقَالَ عُثْمَانُ للرَّهُطِ الْقُرَشِينَ الثَّلاثَة: إذَا الْعَلَاثِةِ مُنَا اللَّهُ عُمَانُ السَّعُوا، وَأَمْرَ بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ وَلَى اللَّهُ الْمَ عُلُوا حَتَّى إِلَى كُلُ أَفُو بِمُصْحَف مِنَ الْمُسَامِ وَامُرَ بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مُنْ يُلْلَ أَنْ يُحْرَقَ وَلَالَ عُمُوا، وَأَمْرَ بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلُ

#### دلالة الدديث:

قال ابن حجر: المراد أن إرمينية فتحت في خلافة عثمان ، وكان

<sup>(</sup>۱) صــحیح الــبخاري، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠٢): ٤/ ١٩٠٨.

عثمان قد أمر أهل الشام والعراق أن يجتمعوا على ذلك، وكان حذيفة من جملة من غزا معهم، وكان هو على أهل المدائن، وهي من جملة أعمال العراق<sup>(۱)</sup>.

وأما إرمينية - بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مكسورة وياء، ثم نسون مكسورة -: بلد معروف، فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط، أي أول أذربيجان، وتشمل على بلاد كثيرة، وهي من ناحية الشمال.

قــال ابن السمعاني: هي من جهة بلاد الروم، وقيل: إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح(7), و(أذربيجان) بفتح الحمزة والذال المعجمة، وسكون الراء، وقيل: بسكون الذال، وفتح الراء، وبكسر الوحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم جــيم خفــيفة، وآخره نون، (أذربيجان) وهي الآن في تبريز وقصباتها من مدن إيران وهي تلى كور إرمينية من جهة المغرب(7).

وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين في بداية السنة الثالثة من خلافة عثمان هذا ما تبينه رواية ابن أبي داود: أن سيدنا عثمان قال: (عهد نبيكم منذ ثلاث عشرة سنة...)(1)، قال ابن كثير: إسناد صحيح(٥).

قــوله: (فأفــزع حذيفــة اختلافهم في القراءة)، قال القرطبي: (تفرق الصــحابة في البلدان واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم، وتثبتهم ووقع بين

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: معجم ما استعجم: ١/ ١٤١؛ وفتح الباري: ٩/ ٢٠؛ وتحفة الأحوذي: ٨/
 ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم ما استعجم: ١/ ١٢٩؛ وفتح الباري: ٩/ ٢٠- ٢١.

<sup>(</sup>٤) كــتاب المصــاحف: ١/ ٢١٦- ٢١٦؛ وورد في موضع آخر: (منذ خمس عشرة ســنة). المصــاحف: ١/ ٢١٧. وستأتي هاتين الروايتين بعد قليل من هذا المبحث ولكن أشرت لهما هنا عند أول حديث عن جمع سيدنا عثمان هم، ومتى وقعت هذه القصة.

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن: ٢٣ - ٢٤.

أهــل الشام والعراق ما ذكره حذيفة هم، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة إرمينية كــل طائفــة بما روي لها، فاختلفوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعــنوا، فأشــفق حذيفة مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكره الــبخاري<sup>(۱)</sup> والترمذي<sup>(۲)</sup>، ودخل إلى عثمان هم قبل أن يدخل إلى بيته، فقال: (أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك)<sup>(۳)</sup>.

كسان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم مسن الصحابة، فأهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرأون بقسراءة عسبد الله بن مسعود، وأهل البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري، فكان بيسنهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة، بطريقة فتحت باب الشقاق والسنزاع في قراءة القرآن، أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف.

بل كسان هذا الشقاق أشد، وذلك لبعد هؤلاء بالنبوة، وعدم وجود الرسول على بينهم يطمئنون إلى حكمه، ويصدرون جميعاً عند رأيه، مما أدى إلى أن يكفر بعضهم بعضاً. وكادت أن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير<sup>(٤)</sup>. إضافة إلى ذلك فإن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصار، ولم يكن من السهل أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها، لأن كل صحابي في إقليم يقرؤهم هما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن.

قــوله: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف). بعــد أن قـال حذيفة الله العثمان الله الخاصاحف).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب جمع القرآن، رقم (٤٧٠٢): ٤/ ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، رقم (٣١٠٤): ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، رقم (٣١٠٤): ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٥١.

حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه أبو بكر الصديق وليكتب ذلك في مصحف واحد، ثم يرد تلك الصحف إلى حفصة رضى الله عنها.

والصحف هي: الأوراق المحردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكانت سوراً مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً(۱).

قــوله: (فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد السرحمن بــن الحارث بن هشام فنسخوها في المصحف)، فجلس هؤلاء النفر يكتــبون بالقــرآن نسخاً. وفي رواية أخرى من طريق محمد بن سيرين: (جمع عــثمان اثني عشر رجلا من قريش والأنصار، منهم أبي بن كعب...)(٢)، وإذا اخــتلفوا في موضع الكتابة على أي لغة رجمعوا إلى عثمان مثلما اختلفوا في (الــتابوت) أيكتبوه بالتاء أو الهاء؟ فكتبوه بالتاء بعد أن رجعوا إلى عثمان الله، قريش قريش (٣).

وقد بينا في المبحث الأول من هذا الفصل عدد المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان الله الأفاق، وأمره الله الله القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

#### ثانياً:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنُ ثَابِتٍ عَلَيْهِ يَقُولُ: (فَقَدْتُ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنُ ثَابِتٍ عَلَيْهِ يَقُولُ: (فَقَدْتُ

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) كستاب المصاحف: ١/ ٢٢١؛ وسيأتي دراسة هذه الرواية وبيان إسنادها في هذا المحث.

آيةً مِنْ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِها. فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ الأَنْصَارِي ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَنْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ ﴾ (١)، فَأَلْحَقْنَاهَا في سُورَتها في الْمُصْحَفُ)(١).

## دلالة المديث:

لقد أشرت إلى هذه الرواية في الفصل السابق عند دراسة مرويات جمع القرآن في عهد أبي بكر شهر، حين فصلنا القول في أن الذي وجد معه آخر سررة التوبة غير الذي وجد معه التي في الأحزاب، ورجحنا قول ابن حجر الدي يقول فيه: (إن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه آية من الأحزاب خزيمة بن ثابت) (٣).

قـوله: (حـين نسـخنا المصـحف): أي نسخ تلك الأوراق التي جمـع فـيها القـرآن في عهـد أبي بكر في وكانت سورا مفرقة، ولم يرتب بعضها إثـر بعض صارت مصحفا وذلك في عهد عثمان في الما نسخت ورتب بعضها إثر بعض عهد عثمان المهادات المه

## ثالثاً:

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن- يعني الأرحبي- حدثني عبد الله بن عبد الملك بن أبجر،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم (٣٨٢٣): ٤/ ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) فــتح الباري: ٩/ ١٨؛ وقد بينت بأن حزيمة بن ثابت هو ابن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، وأبو حزيمة هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم من بني النجار.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري: ٩/ ٢٢.

عن إياد بن لقيط، عن يزيد بن معاوية، قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة، قال: وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة، إذ هتف هاتف: من كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد الله، واختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا: (وأنتموا الحج والعمرة للبيت)، وقرأ هذا: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱللَّهِ جَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَ ﴾ (١)، فغضب حذيفة واحمرت عيناه، ثم قام ففرز (١) قميصه في حجزته (١)، وهو في المسجد، وذاك في زمن عثمان، فقال: إما أن يركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم، ثم أقبل فجلس فقال: إن الله بعث محمدا فقاتل بمن أقبل من أدبر حتى أظهر الله دينه، ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد، ثم إن الله استخلف عمر، فنزل وسط الإسلام، ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد، عمان، وأيم الله ليوشكن أن تطعنوا فيه طعنة تخلفونه كله) (٤).

# بيان حال الرواة:

### ١- محمد بن عمر بن هياج:

• هو محمد بن عمر بن هياج أبو عبد الله الهمداني.

O روى عن: يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، وإسماعيل بن صبيح

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) فـرز قميصه: أي شقه، قال ابن منظور: فرزت الشيء وأفرزته إذا قسمته، وفرزت الشيء من الشيء أي فصلته. لسان العرب، مادة (فرز): ٥/ ٣٣٧٧.

<sup>- (</sup>٣) قال ابن الأثير: وأصل الحجزة موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة. النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٥ – ١٨٦. وأورد هذا الأثر السيوطي عن ابن أبي داود في السدر المنثور: ١/ ٣٠٥؛ وذكره ابن حجر من طريق يزيد بن معاوية النخعي، وهو ثقة، عن أبي داود، ولكن يزيد بن معاوية العامري هو الذي يروي عنه إياد بن لقيط، حيث صرح به المزي في ترجمة إياد. ينظر: تهذيب الكمال: ٣/ ٣٩٨.

اليشكري.

- 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، والترمذي، والنسائي.
- قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
- $\bigcirc$  وقال ابن حجر: صدوق، مات سنة خمس وخمسين ومائتين  $\bigcirc$

### ٢- يحيى بن عبد الرحمن:

- O هو يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي.
- 🔾 روى عن: عبد الله بن عبد الملك بن أبجر، ويونس بن أبي يعفور.
- 🔾 وروى عنه: محمد بن عمر بن هياج، وإسحاق عن منصور السلولي.
- قــال أبــو حــاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكار يحدث عن عبيدة بن الأســود أحاديــث غرائب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: صدوق.
  - O وقال ابن حجر: صدوق، ربما أخطأ (٢).
    - عبد الله بن عبد الملك بن أبجر $^{(7)}$ :
      - 🔾 لم أقف له على ترجمة.

#### ٤ – إياد بن لقيط:

🔾 هو إياد بن لقيط السدوسي.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲٦/ ۱۷۸؛ والثقات لابن حبان: ۹/ ۱۱۹؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۶۹۸.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣١/ ٤٣٨؛ والكاشف للذهبي: ٢/ ٣٧٠؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة في الكتب الآتية: تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، الجرح والتعديل، الثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، الضعفاء والمتروكين للنسائي، طبقات ابن سعد، ميزان الاعتدال للذهبي، الكاشف للذهبي، ولم أجد له ترجمة لدى محقق كتاب المصاحف د. محب الدين عبد السبحان.

- روى عــن:يــزيد بن معاوية العامري، والبراء بن عازب، والحارث بن حسان العامري.
- روى عـنه: عـبد الله بـن عـبد الملك الحر، وعبد الملك بن عمير،
   والثوري.
- قــال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه ابن معين، والنسائي، وذكره ابن
   حبان في الثقات.
  - O وقال ابن حجر: ثقة<sup>(١)</sup>.
- O قـــال ابــن حجر في الإصابة: قال ابن حبان والمستغفري: له صحبة، واســتدركه أبــو موسى، وغفل ابن حبان فأعاده في التابعين، وقال في التقريب: قيل: له صحبة (٢).

# المكر على الرواية:

فيها عبد الله بن عبد الملك لم أقف له على ترجمة، ويحيى بن عبد الرحمن الأرحبي صدوق ربما أخطأ، ولم أجد له متابعا، فالرواية إسنادها ضعيف والله أعلم.

# رابعاً:

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر وعسبد الرحمن، قالا: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة، قال: قال علي حين حرق عثمان المصاحف: (لو لم يصنعه هو لصنعته)(٣).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣/ ٣٩٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٣/ ٢٦٦؟ والشقات لابن حبان: ٣/ ٤٤٣، ٥/ ٥٥٤؛ وينظر: تهذيب الكمال ترجمة إياد بن لقيط: ٣٩٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) كــتاب المصاحف: ١/ ١٨٦- ١٨٦؛ وروى أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن

وفي رواية أخرى عند أبي داود عن أبي داود الطيالسي قال: (لو لم يصنعه عثمان لصنعته)(١).

## بيان حال الرواة:

#### ١ محمد بن بشار:

○ هـو مجمد بن بشار بن عثمان بن داود، ثقة، تقدم في مرويات الفصل
 الأول.

#### ٧- محمد بن جعفر:

- هو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بغندر.
  - روى عن: شعبة بن الحجاج، وعوف بن أبي جميلة.
- O روی عنه: محمد بن بشار، وروی عنه أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین.
  - O قال العجلى: ثقة، وكان أثبت الناس في حديث شعبة.
- وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، وقال أبو حاتم: كان صدوقا، وكان مؤديا في حديث شعبة، ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين بعد المائة(Y).

عــبد الرحمن بن مهدي بنحوها في كتابه فضائل القرآن: ٢/ ٩٩؛ وأوردها أبو شامة بالمعنى، المرشد الوجيز: ٥٣.

<sup>(</sup>١) كـــتاب المصاحف: ١/ ١٨٦؛ وأورد الحافظ ابن كثير رواية أبي داود الطيالسي في كتابه فضائل القرآن: ٢٢.

<sup>(</sup>۲) الجــرح والــتعديل: ۷/ ۲۲۱- ۲۲۲؛ والــئقات لابــن حــبان: ۹/ ۰۰؛ والطــبقات الكــبرى لابــن سعد: ۷/ ۲۹٦؛ والخلاصة: ۳۳۰- ۳۳۱؛ وميزان الاعتدال: ۳/ ۵۰۲؛ وتقريب التهذيب: ۱/ ۲۷۲.

#### ٣- عبد الرحمن:

- هـو عـبد الـرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري.
- روى عــن: إبراهيم بن سعد الزهري، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن
   أنس.
  - 🔾 روی عنه: محمد بن بشار بندار، وأحمد بن سنان، وأحمد، وابن معين.
- قسال أحمد بن حنبل: كان ثقة خيارا من معادن الصدق صالحا مسلما، وقال أبو حاتم: هو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من الحفاظ المتقنين.
- قــال ابن حجر: ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المــديني: مــا رأيت أعلم منه، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين (١).

#### ٤ - شعبة:

- هو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي البصري.
- 🔾 روی عن: علقمة بن مرثد، والحكم بن عتيبة، وعمرو بن دينار.
- O روى عـنه: أبـو داود الطيالسـي، ومحمد بن جعفر بن غندر، وعبد الرحمن بن مهدى.
- قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا، صاحب حديث، حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من سادات أهل

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب: ٦/ ۲۷۹- ۲۸۱؛ والجرح والتعدیل: ٥/ ۲۸۸- ۲۹۰؛ والثقات لابسن حبان: ٨/ ٣٧٣؛ وطبقات ابن سعد: ٧/ ۲۹۷؛ والخلاصة: ٢٣٥؛ وتقریب التهذیب: ١/ ۲۹۹.

| عراق عن أمر | من فتش بال | ، وهو أول | ورعا وفضلا،     | حفظا وإتقانا و | زمانسه     |
|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------|------------|
| به.         | علما يقتدى | حتى صار   | ء و المتر و كين | جانب الضعفا    | المحدثين و |

O قال ابن حجر: ثقة، حافظ، متقن، مات سنة ستين و مائة (١).

### ٥ - علقمة بن مرثد:

- هو علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي.
- 🔾 روى عن: سويد بن غفلة، وعقبة بن جرول الحضرمي.
  - O روى عنه: شعبة بن الحجاج، ومحمد بن إبان الجعفى.
- قــال أحمــد بــن حنبل: ثقة، ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي والعجلى: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O وقال ابن حجر: ثقة(7).

### ٦- سويد بن غفلة:

- 🔾 هو سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي الكوفي.
- روى عــن: على بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب
   رضى الله عنهم.
  - 🔾 روى عنه: علقمة بن مرثد، وإبراهيم النجعي، والشعبي.
- قال ابن معين والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:
   ثقة إمام زاهد قوام.
- O قــال ابــن حجر: مخضرم من كبار التابعين، مات سنة ستين وله مائة

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۱۲/ ۶۷۹؛ وتهذیب التهذیب: ۱/ ۳۳۸–۳۴۶؛ والجرح والتعدیل: ۱/ ۳۲۹؛ والشثقات لابن حبان: ٦/ ٤٤٦؛ وطبقات ابن سعد: ٧/ ۲۸۰؛ وتقریب التهذیب: ١/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال: ۲۰ / ۳۰۸؛ ومعرفة الثقات للعجلي: ۲ / ۱۶۸؛ والجرح والتعدیل: ۲ / ۲۸؛ والثقات لابن حبان: ۷ / ۲۹؛ وتقریب التهذیب: ۱ / ۳۹۷.

وثلاثون سنة (١).

# المكر على الرواية:

رجالها ثقات سوى الرجل المبهم الذي روى عنه علقمة بن مرثد، فالسرواية إذن إسسنادها ضعيف، إذ قال أبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر: (عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة)، إلا أن يعقوب بن إسحاق الحضرمي<sup>(۱)</sup> انفرد بقوله: (عن علقمة بن مرثد عن سويد بن غفلة)، ولم يذكر الرجل المبهم، ورواية الثلاثة أرجح فيما يظهر لي والله أعلم - لأن شعبة بن الحجاج صرح في رواية أخرى: (... قال شعبة، عمن سمع سويد بن غفلة...)(1)، فالإسناد فيه رجل لم يسمّ.

ولقد بينا في المبحث الأول أن الصحابة رضي الله عنهم قد وافقوا سيدنا عثمان في حرقه للمصاحف ولم ينكر أحد منهم، وإنما نقم عليه ذلك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه – قاتلهم الله – وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له، وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه (٥).

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ۱۲/ ۲٦٥؛ وتهذيب التهذيب: ٤/ ۲۷۸؛ والجرح والتعديل: ٤/ ٢٣٨؛ والحرح والتعديل: ٤/ ٢٣٤؛ وتقريب ٢٣٤؛ والكاشف للذهبي: ١/ ٤٧٣؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) يعقبوب بن إسحاق الحضرمي روى عن شعبة، وروى عنه سهيل بن صالح، قال أحمد بن حنبل، وأبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر: صدوق، مات سنة خمس ومائتين، ينظر: تهذيب الكمال: ۳۲؛ ۲۱۶؛ وتقريب التهذيب: ۱/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) كتاب المصاحف: ١/ ٢١٤ - ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن لابن كثير: ٢٢.

## خامساً:

حدثا عبد الله حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد، قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد(١).

# بيان حال الرواة:

#### ١ أحمد بن سنان:

- هو أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، أبو جعفر القطان الواسطى.
- O روى عـن: عـبد الـرحمن بن مهدي، وأبي معاوية محمد بن حازم، ومحمد بن هارون.
  - 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، والبخاري، ومسلم.
  - O قال أبو حاتم: ثقة، صدوق، وقال النسائي: ثقة.
- © قال ابن حجر: ثقة حافظ، مات سنة تسع وخمسين بعد المائتين، وقيل قبلها<sup>(۲)</sup>.

### ٧- عبد الرحمن بن مهدي:

- O هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري.
  - 🔾 ثقة، وقد تقدم في الحديث السابق.

### ٣- شعبة بن الحجاج بن الورد:

O ثقة، وقد تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) تهـــذيب التهذيب: ١/ ٣٤؛ الجرح والتعديل: ٢/ ٥٣؛ والخلاصة: ٦- ٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٨٠.

#### ٤ - أبو إسحاق:

- هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني.
  - O روى عن: مصعب بن سعد، وخمير بن مالك، ومسروق بن الأجدع.
    - 🔾 روى عنه: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعمرو بن ثابت.
- قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة، ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخره، ووثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قــال ابــن حجــر: ثقة، مكثر عابد، اختلط بآخره، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك(١).

#### ٥ – مصعب بن سعد:

- هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أبو زرارة الزهري.
- 🔾 روى عن: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما.
  - 🔾 روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، والزبير بن عدي.
- قال العجلي: ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - $\mathbf{O}$  قال ابن حجر: ثقة، مات سنة ثلاث ومائة $\mathbf{O}^{(1)}$ .

## المكر على الرواية:

إسنادها صحيح، والله أعلم.

ومنن دلائل الأثر: أن سيدنا عثمان على عندما حمل الناس على القراءة

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲۲/ ۲۲٪ والجرح والتعدیل: ۲/ ۲۶۲؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ۱۷۷؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) تهدنیب الکمال: ٢٨/ ٢٤؛ طبقات ابن سعد: ٥/ ١٦٩؛ الثقات لابن حبان: ٥/ ٢٥) تقریب التهذیب: ١/ ٥٣٣.

بوجه واحد وعلى اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، وذلك عندما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فجمعهم على قراءة واحدة، وعلى مصحف واحد، وأمر بإحراق المصاحف الأخرى، فلم ينكر عليه أحد، بل أعجبهم ذلك لما فيه من مصلحة المسلمين (۱).

## سأدسأ:

حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي، قال: (سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف وأنه ولد لكل مسلم كلما أصحب غلاما فأصحب له مثل ما لله، قال: قلنا له: يا أبا العنبر لم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفقت الناس يقرأون الشعر)(٢).

# بيان حال الرواة:

### ١- إسحاق بن إبراهيم:

- هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد أبو يعقوب الصواف البصري.
- روى عـن: يحـيى بـن كثير، وعبد الله بن بكر السهمي، ويزيد بن هارون.
  - 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، والبخاري، وأبو داود.
- 🔾 قسال ابسن حجسر: ذكره البزار في سننه، فقال: ثقة، ثم قال: وحكى

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان للسيوطي: ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٧– ١٨٨؛ وأورد هذا الأثر ابن كثير عن ابن أبي داود في · فضائل القرآن: ٢٢.

الخطيب توثيقه للدارقطني، كذا قرأته بخط مغلطاي، وذكره ابن حبان في الثقات.

• وقال ابن حجر أيضاً: ثقة، مات سنة ثلاث وخمسين بعد المائتين (١).

#### ۲ – یحیی بن کثیر:

- O هو يحيى بن كثير بن درهم أبو غسان العنبري.
- روى عـن: ثابـت بـن عمارة الحنفي، وعثمان بن سعيد الكاتب، ومعاذ بن العلاء.
- روى عـنه: إسـحاق بـن إبراهيم الصواف، وابنه الحسن بن يحيى،
   وعمرو بن على.
- قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - $\bigcirc$  قال ابن حجر: ثقة، مات سنة ست ومائتين  $\bigcirc$

#### ٣- ثابت بن عمارة:

- 🔾 هو ثابت بن عمارة، أبو مالك الحنفي البصري.
- 🔾 روى عن: غنيم بن قيس المازني، وأبي الحوراء السعدي.
  - 🔾 روى عنه: يحيى بن كثير، وشعبة وأبو بحر البكراوي.
- قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين، وقال النسائي: لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲/ ۳۷۱؛ وتهذیب التهذیب: ۱/ ۱۹۰؛ والثقات لابن حبان: ۸/ ۱۲۱؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۹۹.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال: ٣١/ ٤٩٩؛ والثقات لابن حبان: ٩/ ٥٥٥؛ وتقریب التهذیب: ١/ ٥٩٥.

- O قال ابن حجر: صدوق فيه لين، مات سنة تسع وأربعين ومائة (١).
  - ٤ غنيم بن قيس المازني:
    - أبو العنبر البصري.
- O روى عن: سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما.
- روى عـنه: ثابـت بـن عمارة الحنفي، وسليمان التيمي، وعاصم بن
   الأحول.
- وثقه النسائي، وابن سعد، وقال الأحير: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O قال ابن حجر: ثقة، مات سنة تسعين<sup>(۱)</sup>.

# المكر على الرواية:

رجالها ثقات، سوى ثابت بن عمارة، قال عنه ابن حجر: صدوق فيه لين، فالحديث إسناده حسن وله شاهد آخر إسناده صحيح كما سيأتي في الأثر القادم.

## سابحاً:

حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني عمران بن حدير، عن أبي محلز، قال: (لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرأون الشعر) (٣).

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ٤/ ٣٦٦؛ والجرح والتعديل: ٢/ ٥٥٥؛ والثقات لابن حبان: ٦/ ١٢٧؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٣٢.

 <sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب: ۸/ ۲۰۱؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ۲۹۳؛ وطبقات ابن سعد: ٧/
 ۲۱؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) كــتاب المصاحف: ١/ ١٨٨؛ وأورده الحافظ ابن كثير عن ابن أبي داود في فضائل القرآن: ٢٢؛ وأورد البغوي نحوه عن أبي مجلز ولفظه: (يرحم الله عثمان لو لم يجمع

# بيان حال الرواة:

| سفيان: | <b>ر</b> ٠. | ں | ىعقە | _ • |
|--------|-------------|---|------|-----|
| ,      | <i>( T.</i> | _ |      |     |

ثقة، تقدم في مرويات الفصل الثاني.

#### ٢- محمد بن عبد الله:

- هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري،
   أبو عبد الله البصري.
  - O روى عن: عمران بن حرير، والأشعث بن عبد الملك.
  - O روى عنه: يعقوب بن سفيان، وإسحاق بن إبراهيم بن زيد.
- وثقـــه ابــن معين، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال النسائي: ليس به
   بأس.
  - O قال ابن حجر: ثقة، مات سنة خمس عشرة ومائتين (١١).

#### ٣- عمران بن حدير:

- أبو عبيدة السدوسي البصري.
- O روى عن: أبي مجلز، وعكرمة مولى ابن عباس.
- روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري، وحماد بن سلمة.
- قال أحمد بن حنبل: بخ بخ، ثقة. ووثقه ابن معين، والنسائي، وابن المديني، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات.

الــناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر). شرح السنة: ٤/ ٥٢٥؛ وكذا أورده أبو شامة المقدسي عن ابن أبي داود في المرشد الوجيز: ٧٠.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲۰/ ۳۳۹؛ والجرح والتعدیل: ۷/ ۳۰۰؛ والثقات لابن حبان: ۷/ ۴۶۳؛ وطــبقات ابــن ســعد: ۷/ ۲۹٤؛ ومیزان الاعتدال: ۳/ ۲۰۰؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۶۹۰.

O وقال ابن حجر: ثقة ثقة، مات سنة تسع وأربعين ومائة (١).

### ٤ - أبو مجلز:

- 🔾 هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي.
- 🔾 روى عن: ابن عمر، وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم.
  - 🔾 وروى عنه: قتادة، وسليمان التيمي.
- قـال ابـن أبي حـاتم: سئل أبو زرعة عنه، وقال: بصري ثقة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في مشاهير التابعين بالبصرة، وقال: مات بالكوفة سنة عشر ومائة قبل الحسن بقليل.
- قال ابن حجر: ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ست وقيل: تسع ومائة، وقيل غير ذلك<sup>(٢)</sup>.

# الكر على الرواية:

رجالها ثقات، فالإسناد صحيح، والله أعلم.

تبين لنا هذه الرواية على أهمية ما قام به سيدنا عثمان هم من جمع الناس على مصحف واحد، الذي وضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الداء استفحل وكادت تكون فتنة كبيرة، حتى إن الرجل ليقول لصاحبه: إن قراءتي خير من قراءتك. حتى أن الأمصار البعيدة كان الناس فيها أشد اختلافا ونزاعا بسبب بعدهم عن مكان مهبط الوحي، ومكان الحفظة من الصحابة، لأن كل إقليم يأخذ بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، وكان ذلك يتم في ظل رخصة

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣١/ ١٧٦؛ والجرح والتعديل: ٩/ ١٢٤؛ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي: ٩١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣١/ ١٧٦؛ والجرح والتعديل: ٩/ ١٢٤؛ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستى: ٩١؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٨٦.

ولهـذا تميز سيدنا عثمان على جذا العمل على سائر الصحابة رضي الله عنهم كما ستبينه لنا الرواية القادمة التي يرويها لنا ابن أبي داود بسند صحيح.

## نا مناً:

حدث عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف (٢).

## بيان حال الرواة:

#### ١- أحمد بن سنان:

🔾 ثقة، تقدمت ترجمته في هذا المبحث.

### ٧- عبد الرحمن بن مهدي:

ثقة، تقدمت ترجمته في هذا المبحث.

# المكر على الرواية:

إسنادها صحيح والله أعلم.

# من دلائل الرواية:

إن خصائص ومزايا سيدنا عثمان كثيرة، ربما يشترك معه فيها كثير من الناس، ولكن هاتين الخصلتين لم تكونا لأحد غيره.

<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٢٢؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٨؛ وأورد هذا الأثر السخاوي في جمال القراء: ١/ ٩٠؛ وكياب المصاحف: ١/ ٩٠؛ وكياب كثير عن ابن أبي داود في فضائل القرآن: ٢٢.

فصبره على نفسه حتى قتل مظلوما: أخرج ابن عساكر عن الزهري قال: قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان؟ وما كان شان السناس وشأنه؟ ولم خذله أصحاب محمد الله فقال ابن المسيب: (قتل عشمان مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا...)(۱). الحديث بطوله في كتب التاريخ والسير(۲).

أما جمعه الناس على مصحف واحد، فقد توسعنا في الحديث عن هذه المسألة في الحديث السابق، وفي المبحث الأول من هذا الفصل.

## تأسطاً:

حدث عبد الله، قال: حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عمرو بن ثابت، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء، قال: (كنا جلوسا في المسجد وعبد الله يقرأ، فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد، وقراءة أبي موسى الأشعري، والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين، يعني عشمان لأمرته بجعلها قراءة واحدة. قال: فغضب عبد الله، فقال لحذيفة كلمة شديدة، قال: فسكت حذيفة) (٢).

# بيان حال الرواة:

### ١ - شعيب بن أيوب:

- O هو شعیب بن أيوب بن زريق بن معبد، أبو بكر الصريفيني.
  - 🔾 روى عن: يحيى بن آدم، ويحيى بن سعيد القطان.
  - 🔾 روى عنه: ابن أبي داود، وأبو داود، وأبو بكر البزار.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ دمشق: ٣٩/ ٢٥٠؛ جمال القراء: ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري: ٤/ ١٥٥؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف: ١٨٩/١.

| <ul> <li>وثقـــه الدارقطني، والحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ويدلس كل ما في حديثه من المناكير مدلسة.                                              |
| 🔾 وقال الذهبي: وثق.                                                                  |

 $\bigcirc$  قــال ابــن حجر: صدوق یدلس، من الحادیة عشرة، مات سنة إحدی و ستین و مائتین  $\bigcirc$  .

### ۲ – یحیی بن آدم:

- 🔾 هو يحيى بن آدم بن سليمان أبو بكر الكوفي.
- روى عــن: إبــراهيم بن حميد الرؤاسي، وعمرو بن ثابت، وجرير بن
   حازم، ووكيع بن الجراح.
  - 🔾 روى عنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ومحمد بن غيلان.
    - وثقه ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم.
- وقال ابن حجر: ثقة، حافظ، فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين (٢٠).

#### ٣- عمرو بن ثابت:

- 🔾 هو عمرو بن ثابت بن هرمز، أبو محمد الكوفي.
- روى عن: أبيه، وحبيب بن أبي ثابت، وسليمان الأعمش.
- 🔾 وروى عنه: إبراهيم بن إسحاق، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن آدم.
- قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، كان رديء الرأي شديد التشيع، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو زرعة: ضعيف.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۱/ ۰۰۰؛ والثقات لابن حبان: ۸/ ۳۰۹؛ والکاشف: ۱/ ۴۸٦؛ ومیزان الاعتدال: ۲/ ۲۷۰؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الکمال: ٣١/ ١٨٨؛ والجرح والتعدیل: ٩/ ١٢٨؛ والثقات لابن حبان: ٩/ ٢٥٢؛ والتقریب: ١/ ٥٨٧.

○ قـال ابـن حجر: ضعيف، رمي بالرفض، من الثامنة، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة<sup>(۱)</sup>.

### ٤ - حبيب بن أبي ثابت:

- 🔾 واسمه قيس بن دينار، أبو يحيى الكوفي.
- روى عن: أبي الشعثاء، وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، وروى عن
   ابن عمر، وابن عباس.
  - O روى عنه: إسماعيل بن سالم، والثوري، وشعبة بن الحجاج.
    - 🔾 وثقه: ابن معين، والعجلي، والنسائي.
- قال ابن حجر: ثقة، فقيه، جليل وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة (٢٠).

#### ٥- أبو الشعثاء:

- هو سليم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء، المحاربي الكوفي.
- 🔾 روى عن: حذيفة وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري.
- O روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، وابنه الأشعث، وإبراهيم النخعي.
- قال ابن حجر: ثقة بالاتفاق، مات في زمن الحجاج، وقيل: سنة ثلاث وشانين وقيل بعدها(٣).

<sup>(</sup>۱) تهدنيب الكمال: ۲۱/ ۵۰۳؛ ميزان الاعتدال: ۳/ ۲۹؟ تقريب التهذيب: ۱/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال: ۱۱/ ۳٤۰؛ معرفة الثقات للعجلي: ۱/ ۲۵؛ الجرح والتعدیل: ۳/ ۱۰۰؛ الثقات لابن حبان: ٤/ ۱۳۷؛ تقریب التهذیب: ۱/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١١/ ٣٤٠؛ ومعرفة الثقات للعجلي: ١/ ٤٢٥؛ والجرح والتعديل: ٤/ ٢١١؛ والثقات لابن حبان: ٤/ ٣٢٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٨٩.

# المكر على الرواية:

فيها عمرو بن ثابت ضعيف رمي بالرفض، وشعيب بن أيوب صدوق، فالرواية إسنادها ضعيف، والله أعلم.

# عاشراً:

حدث عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن مدرك وإسحاق بن إبراهيم بن زيد، قال: حدث الله عن الأعمش عن ريد، قال: حدث أبي ثابت، عن أبي شعثاء المحاربي، قال: قال حذيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة عبد الله، ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى، والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقها، قال: فقال عبد الله: أما والله لئن فعلت ليغرقنك الله في غير ماء، قال شاذان (۱): في سقرها (۲).

# بيان حال الرواة:

### ١ - الحسن بن مدرك:

- هو الحسن بن مدرك بن بشير أبو على السدوسي البصري.
  - 🔾 روى عن: عبد العزيز بن عبد الله، ويحيى بن حماد.
- 🔾 روى عنه: البخاري، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي داود.
- قـال أبو داود: كذاب، كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيلقيها على يحــيى بن حماد، وقال الذهبي: كذبه أبو داود ووثقه غيره. قال النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>۱) هو إسحاق بن إبراهيم بن زيد المعروف بشاذان، أحد رواة الحديث. ينظر: الثقات لابن حبان: ٨/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١/ ١٨٩.

- O قال ابن حجر: لا بأس به، ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ (١).
  - ٢- إسحاق بن إبراهيم بن زيد:
  - هو إسحاق بن إبراهيم بن زيد الفارسي المعروف بشاذان.
- O روى عن: المقرئ عبد الله بن يزيد المكي، ويحيى بن حماد، وأبي داود الطيالسي.
- O روى عنه: ابن أبي داود، وأحمد بن علي الجارودي، ونصر بن أبي نصر الشيرازي.
  - قال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O قال ابن حجر: له مناكير وغرائب مع أن ابن حبان ذكره في الثقات<sup>(۲)</sup>.

### ٣- يحيى بن حماد:

- 🔾 هو يحيى بن حماد بن أبي زياد أبو بكر الشيباني.
- روی عن: جریر بن حازم، وحماد بن مسلمة، وأبي عوانة.
- 🔾 روى عنه: البخاري، وإبراهيم بن دينار، والحسن بن مدرك.
- قــال أبــو حــاتم، والعجلي، وابن سعد: ثقة، وزاد الأخير: كان كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O قال ابن حجر: ثقة، عابد، مات سنة خمس عشرة ومائتين (٣).

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ٦/ ٣٢٣؛ الجرح والتعدیل: ٣/ ٣٨؛ ومیزان الاعتدال: ١/ ٥٢٢. وتقریب التهذیب: ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجــرح والــتعديل: ٢/ ٢١١؛ الثقات لابن حبان: ٨/ ١٢٠؛ ولسان الميزان لابن حجر: ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال: ٣١/ ٢٧٦؛ والجرح والتعدیل: ٩/ ١٣٧؛ والثقات لابن حبان: ٩/ ٢٥٧؛ وطبقات ابن سعد: ٧/ ٣٠٦؛ وتقریب التهذیب: ١/ ٥٨٩.

### ٤ - أبو عوانة:

- هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطى البزار، مشهور بكنيته.
- 🔾 روى عن: سليمان الأعمش، وإسماعيل بن سالم، وعامر الأحول.
- O روى عنه: يحيى بن حماد الشيباني، وإسماعيل بن علية، ويحيى بن حماد.
- قال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتبه، وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حــدث من حفظه غلط غلطا كثيرا، وهو صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال ابن حجر: ثقة، ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة (١).

### ٥- الأعمش:

- هو سليمان بن مهران، أبو محمد الأعمش، الأسدي الكوفي.
- O روى عن: أنس بن مالك، وإبراهيم النجعي، وحبيب بن أبي ثابت.
- 🔾 روى عنه: أبان بن تغلب، وجرير بن حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قـال ابن حجر: ثقة، حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس، مات سنة سبع وأربعين ومائة أو شان(٢).

### ٦- حبيب بن أبي ثابت:

🔾 ثقة، يدلس، تقدمت ترجمته في الحديث السابق.

### ٧– أبو الشعثاء المحاربي:

🔾 هو سليم بن أسود.

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ٣٠/ ٤٤١؛ والجرح والتعديل: ٩/ ٤٠؛ والثقات لابن حبان: ٧/ ٥٦٠؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) تهدنيب الكمال: ١٢/ ٢٦؛ الجرح والتعديل: ٤/ ٤٦؟ الثقات لابن حبان: ٤/ ٢٥) تهدنيب الكاشف للذهبي: ١/ ٤٦٤؛ تقريب التهذيب: ١/ ٢٥٤.

🔾 ثقة، تقدمت ترجمته في الحديث السابق.

# الكر على الرواية:

فيها إستحاق بن إبراهيم بن زيد، له مناكير وغرائب، وفيها أيضا: الحسن بن مدرك، قال عنه ابن حدرد: لا بأس به، ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ، فالرواية إسنادها ضعيف، والله أعلم.

# المادىي عشر:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء، قال: كنت جالسا عند حذيفة وأبي موسى وعبد الله بن مسعود، فقال حذيفة: أهل البصرة يقرأون قراءة أبي موسى، وأهل الكوفة يقرأون قراءة عبد الله، أما والله أن لو قد أتيت أمير المؤمنين لقد أمرته بغرق هذه المصاحف، فقال عبد الله: إذن تغرق في غير ماء(١).

# بيان حال الرواة:

١ - إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة:

- هو إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة.
- O روى عن: إبراهيم بن إسماعيل، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن أبي عبيدة.
  - 🔾 روى عنه: النسائي، وابن ماجة، وابن أبي داود.
  - 🔾 قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - $\bigcirc$  قال ابن حجر: صدوق، مات سنة خمس وستين بعد المائتين  $\bigcirc$

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ١/ ١٩٠.

### ٢- ابن أبي عبيدة:

- هو محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي، واسم أبيه عبد الملك.
  - 🔾 روى عن: أبيه، وعن وكيع.
- وروى عـنه: إبـراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير.
  - 🔾 قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
  - O قال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس ومائتين<sup>(۱)</sup>.

#### ٣- أبو عبيدة:

- هو عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو عبيدة المسعودي الكوفي.
  - O روى عن: الأعمش، وأبي إسحاق الشيباني.
- روى عنه: أحمد بن يحيى الكوفي، وابنه محمد بن أبي عبيدة، وعبد الله بن المبارك.
  - 🔾 وثقه: ابن معن والعجلي.
  - O قال ابن حجر: ثقة، من السابعة<sup>(٢)</sup>.

### ٤ - الأعمش:

🔾 هو سليمان بن مهران، ثقة، تقدم في الأثر السابق.

<sup>(</sup>۱) تهــذيب الكمال: ٢٦/ ٧٥؛ والثقات لابن حبان: ٩/ ٤٦؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>۲) تهــذيب الكمال: ۱۸/ ۱۱۸؛ والجرح والتعديل: ٥/ ٣٦٨؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٦٥.

### ٥ - حبيب بن أبي ثابت:

O قال عنه ابن حجر: ثقة يدلس، وقد تقدم الكلام عنه في الأثر السابق.

٣- أبو الشعثاء:

هو سليم بن أسود، وقد تقدم الحديث عنه في الأثر السابق أيضا.

# المكر على الرواية:

فيها إبراهيم بن عبد الله، قال عنه ابن حجر: صدوق، وفيها أيضا: حبيب بن أبي ثابت، قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه، وكان كثير الإرسال والتدليس، وربما دلس هنا عندما قال: عن أبي الشعثاء، ولم يصرح بالسماع، وبقية رجال الرواية ثقات: فالرواية إسنادها ضعيف والله أعلم (١).

## الثاني عشر:

حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا حصين عن مرة قال: (ذكر لي أن عبد الله وحذيفة وأبا موسى فوق بيت أبي موسى فأتيتهم، فقال عبد الله لحذيفة: أما أنه قد بلغني أنك صاحب الحديث، قال: أجل، كرهت أن يقال: قراءة فلان وقراءة فلان، فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب، قال: وأقيمت الصلاة، فقيل لعبد الله: تقدم فصل، فأبى، فقيل لحذيفة: تقدم. فأبى، فقيل لأبي موسى: تقدم، فإنك رب البيت)(٢).

<sup>(</sup>۱) قال الدكتور محب الدين عبد السبحان الذي حقق كتاب المصاحف: (مدار هذا الأثر على حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس من المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع ولم أجد له متابعا، وعليه فالإسناد ضعيف). كتاب المصاحف: ١/ ١٩٠. أقول: إلا أن ابن حجر وثق حبيب بن أبي ثابت، وقال عنه: يدلس، ومدار الحديث على أبي الشعثاء. وله متابع في الرواية السابقة والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف: ١ / ٩٠؛ وأوردها ابن حجر عن ابن أبي داود مختصرا بنحوه في فتح الباري: ٩/ ٢٢.

# بيان حال الرواة:

### ١ – على بن حرب:

- هو علي بن حرب بن محمد بن حرب بن حيان أبو الحسن الطائي.
- روی عن: أحمد بن حنبل، وأبيه حرب بن محمد بن محمد بن فضيل بن غزوان.
  - 🔾 روى عنه: النسائي، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم.
- قـــال أبو حاتم وابنه: صدوق، وقال النسائي: صالح وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقـــال ابن حجر: صدوق، فاضل، من صغار العاشرة، مات سنة خمس وستين ومائتين، وقد جاوز التسعين<sup>(۱)</sup>.

### ٢ - ابن فضيل:

- 🔾 هو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الضبي.
- روى عـن: إسماعيل بن أبي خالد، وحبيب بن أبي عمرة، وحصين بن عبد الرحمن.
  - 🔾 روی عنه: علی بن حرب، وأحمد بن حنبل، وزهیر بن حرب.
- قــال أحمــد بن حنبل: كان يتشيع وكان حسن الحديث، قال يحيى بن معــين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
- قــال ابن حجر: صدوق، عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائتين (٢).

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الكمال: ۲٦/ ۲۹۳؛ والجرح والتعديل: ۸/ ۵۷؛ والكاشف للذهبي: ۲/ ۲۹٪ وتقريب التهذيب: ۱/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: ١/ ٥٠٢.

#### ٣- حصن:

- هو حصين بن عبد الرحمن أبو الهذيل السلمي.
- 🔾 روى عن: إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومرة بن شرحبيل.
- 🔾 روى عنه: إسماعيل بن زكريا، وجرير بن حازم، ومحمد بن فضيل.
  - قال أحمد بن حنبل: الثقة المأمون، من كبار أصحاب الحديث.
- وثقه: ابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ثقة في الحديث. في أخرة ساء حفظه، صدوق.
- قال ابن حجر: ثقة، تغير حفظه في الآخر، مات سنة ست وثلاثين بعد المائة وله ثلاث وتسعون(١).

#### ٤ – مرة:

- O هو مرة بن شرحبيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي.
- روى عــن: حذيفــة بــن اليمان، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى
   الأشعري رضى الله عنهم.
  - 🔾 روى عنه: حصين بن عبد الرحمن، وأسلم الكوفي، وعامر الشعبي.
    - 🔾 وثقه: ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال ابن حجر: ثقة، عابد من الثانية، مات سنة ست وسبعين، وقيل غير ذلك(7).

# الحكم على الرواية:

فيها على بن حرب صدوق، وكذلك ابن فضيل صدوق، وفيها

<sup>(</sup>۱) تهـــذيب الـــتهذيب: ٦/ ١٩٥؛ الجرح والتعديل: ٣/ ١٩٦؛ وتقريب التهذيب: ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تهـــذيب التهذيب: ٢٧/ ٣٧٩؛ والثقات لابن حبان: ٥/ ٤٤٦؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٢٥.

حصين بن عبد الرحمن وثقه ابن حجر، إلا أنه قال: تغير حفظه في الآخر، وأيضا مرة بن شرحبيل لم يصرح بمن حدثه به، فالإسناد منقطع.

وهذه الرواية يشهد لها الأثران السابقان، بأن أهل البصرة يقرأون بقراءة أبي موسى الأشعري، وأهل الكوفة يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود، وأن هذه الحادثة حصلت قبل أن يأتي حذيفة بن اليمان إلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ويخبره باختلاف المسلمين حول قراءة القرآن، ويخشى أن يختلفوا كما اختلف أهل الكتاب.

## الثالث عشر:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله: (أنه قال: ﴿ وَمَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْعَيْمَةِ ۚ ﴾ (١)، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله على أني أعلمهم الله على بضعا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله على أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه، قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد على فما سعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه)(١).

## دلالة الديث:

يدل الحديث على كراهية عبد الله بن مسعود الله في بداية الأمر على ما قام به سيدنا عثمان الله من توحيد المصاحف على مصحف واحد، وقراءة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية (١٦١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما، رقم (٢٤٢٦): ٤/ ١٩١٢؛ ووردت رواية قريبة من هذه في المعجم الصغير للطبراني، رقم (٨٤٣٤): ٩/ ٤٧٤ وأورد ابن أبي داود عدة روايات بسنده قريبة من هذه. ينظر: كتاب المصاحف: ١/ ١٩٤، ١/ ١٩٥، ١/ ١٩٥٠.

واحدة، وإحراق المصاحف الأخرى، قال الإمام النووي: (إن ابن مسعود كان مصحفه، وإحراق المصاحف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه، وبموافقة مصحف الجمهور وطلبوا مصحفه ليحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع وقال لأصحابه: غلوا مصاحفكم، أي اكستموها، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة، وكفي لكم بذلك شرفا، ثم قال على سبيل الإنكار ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من رسول الله الله الله الما الله الما أعلم مني لرحلت إليه) (۱).

وقد بينا في المبحث الأول من هذا الفصل بأن ابن مسعود الله قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فترك الخلاف وبقي على موافقتهم.

ويدل هذا الحديث أيضا على جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة وتحصيل مصلحة للناس، فمن المصلحة قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ ٱجْعَلِنِي عَلَىٰ خَزَلِينِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢)، ومن دفع الشر قول عثمان ﴿ وقت حصاره: (إنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة) (٣)، ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا، وأن الصحابة لم ينكروا عليه، والمراد أعلمهم بكتاب الله، فلا يلزم أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، ولا يلزم أن يكون أفضل منهم عند الله، ولكن ذكرهم

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم: ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح البخاري، باب مناقب عثمان بن عفان ﷺ: ٣/ ١٣٥١. ونص الحديث: قال النبي ﷺ: (من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، وقال ﷺ: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان).

ورغبهم بعلمه وبما قال عنه رسول الله ﷺ بعقه (۱)، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا القرآن من أربع...)(۲)، وذكر منهم ابن مسعود ﷺ.

# الرابع عشر:

حدثنا عبد الله، أن محمد بن بشار حدثه، أن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، وسهل بن يوسف، قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة، قال: حدثني يزيد الفارسي، قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الله على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله على مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله على ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطرا ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْيمِ ﴾ ووضعتهما في السبع الطوال(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ١٦/١٦–١١٧.

<sup>(</sup>٢) مسن حسديث في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن مسعود: ٤/ ١٩١٣.

<sup>(</sup>٣) كــتاب المصـاحف: ١/ ٢٢٩- ٢٣٠؛ ورواه أبو داود في سننه بنحوه، في كتاب الصــلاة، باب من جهر بها- أي بسم الله الرحمن الرحيم-: ١/ ٢٠٨؛ والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، رقم الحديث (٣٠٨٦): ٥/ ٢٥٤؛ والإمــام أحمــد في مسنده، مسند عثمان بن عفان، رقم (٣٩٩): ١/ ٥٧؛ وسنن

# بيان حال الرواة:

### ١ – محمد بن بشار:

O ثقة، تقدمت ترجمته.

### ٢- يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان:

- 🔾 روى عن: حماد بن سلمة، والثوري، وعوف الأعرابي.
- روی عنه: أحمد بن حنبل، وزهیر بن حرب، ومحمد بن بشار.
- قــال ابن حجر: ثقة، متقن، حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون (١).

## ٣- محمد بن جعفر أبو عبد الله الهذلي البصري المعروف بـ (غندر):

- 🔾 روى عن: الثوري، وشعبة بن الحجاج، وعوف الأعرابي.
- روی عنه: أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، ومحمد بن بشار.
- قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: ثقة، وكان من أثبت الناس في حديث شعبة، وقال ابن مهدي: غندر أثبت في شعبة مني، قال أبـو حـاتم: كان صدوقا وكان مؤديا في حديث شعبة ثقة، وذكره ابن

النسائي الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب السورة التي يذكر فيها كذا، رقم (١٨٠٧):  $^{1}$  (٢٨٧٥):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠٧):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$  (١٠٠١):  $^{1}$ 

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣١/ ٣٢٩؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٥٩١.

حبان في الثقات، وقال: كان من خيار عباد الله.

○ قال ابن حجر: ثقة، صحيح الكتابة إلا أن فيه غفلة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين بعد المائة، رووا عنه أصحاب الكتب الستة(١).

### ٤ – ابن أبي عدي:

- هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمى البصري.
- روى عــن: شــعبة بن الحجاج، وعوف بن أبي جميلة، وسعيد بن أبي
   عروبة.
  - 🔾 روی عنه: أحمد بن حنبل، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن بشار.
- قــال عنه أبو حاتم والنسائي والعجلي وابن سعد: ثقة، وذكره ابن حبان
   في الثقات.
- $\bigcirc$  وقال ابن حجر: ثقة من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح  $\bigcirc$  .

### ٥ - سهيل بن يوسف الأنماطي أبو عبد الرحمن البصري:

- O روى عن: الحجاج بن أرطأة، وشعبة بن الحجاج، وعوف بن أبي جميلة.
- روی عــنه: أحمد بن حنبل، وخليفة بن خياط، ومحمد بن بشار، وابن معين.

<sup>(</sup>۱) تهـــذیب الکمـــال: ۲۰/ ۰؛ والثقات لابن حبان: ۹/ ۰۰؛ وطبقات ابن سعد: ۷/ ۲۹۶ ومیزان الاعتدال: ۳/ ۵۰۲ وتهذیب التهذیب: ۹/ ۹۳؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۶۷۹.

<sup>(</sup>۲) تهدنیب الکمال: ۲۶/ ۳۲۱؛ وتهذیب التهذیب: ۹/ ۱۲؛ والجرح والتعدیل: ۷/ ۱۸۲؛ والسثقات لابسن حبان: ۷/ ۶٤؛ وطبقات ابن سعد: ۷/ ۲۹۲؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۶۲۵.

- وثقه يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
- ⊙ قــال ابــن حجر: ثقة، رمي بالقدر من كبار التاسعة، مات سنة تسعين 
   ومائة<sup>(۱)</sup>.

### ٥ - عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري:

🔾 ثقة، رمى بالقدر، تقدمت ترجمته في مرويات الفصل الثاني.

### ٦- يزيد الفارسي:

- 🔾 هو يزيد بن الفارسي البصري.
- 🔾 روى عن: عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، وعبيد الله بن زياد.
  - 🔾 روى عنه: عوف بن جميلة الأعرابي، وعبد الله بن فيروز.
- قـال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن حجر: مقبول، روى له أبو داود والترمذي والنسائي(٢).

# المكر على الرواية:

فيها يزيد الفارسي، وقد قال فيه ابن حجر: مقبول، وقال أبو حاتم: لا بسأس به، فنتيجة الرواية: إسنادها ضعيف إلا إذا هناك متابع فيرتقي مها إلى الحسن.

ومن دلائل هذه الرواية: أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفيا

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال: ۲۱/ ۲۱۳؛ والجرح والتعدیل: ۶/ ۲۰۰۰؛ والثقات لابن حبان: ۲/ ۴۰۰۷؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۲۰۸۰.

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب: ۱۱/ ۳۷٤؛ والجرح والتعدیل: ۹/ ۳۹٤؛ والکاشف للذهبي: ۳/ ۲۰۲؛ وتقریب التهذیب: ۱/ ۲۰۲.

متلقى عن النبي ﷺ، ولما لم يفصح النبي ﷺ بأمر براءة أضافها عثمان ﷺ إلى الأنفال اجتهادا منه ﷺ.

وقد توسعت بالحديث عن حكم ترتيب الآيات والسور في المطلب الخامس من المبحث الأول من هذا الفصل.

أما البسملة في أوائل السور: فقد قال ابن حجر: كان من علامة ابتداء السور نزول ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ أول ما ينزل شيء منها(٢). يدل على ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: (كان النبي على لا يعلم ختم السورة حتى ينزل ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ على انقضاء علموا أن السورة قد انقضت)(٤). يعني هذا بأن البسملة هي دلالة على انقضاء علموا أن السورة قد انقضت)(٤). يعني هذا بأن البسملة هي دلالة على انقضاء ما قبلها وعلى ابتداء سورة بعدها، وذكر السيوطي في الإتقان عن القشيري(٥) أنه قال: الصحيح أن التسمية لم تكن فيها – أي في سورة براءة – لأن جبريل أنه قال: الصحيح أن التسمية لم تكن فيها – أي في سورة براءة – لأن جبريل

<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ٢٠؛ وفتح الباري: ٩/ ٥١؛ والإتقان: ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) السنن الصغرى للبيهقي، باب افتتاح فاتحة الكتاب، رقم (٣٩٣): ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، رقم الحديث (٣٩٤): ١/ ٢٥٠.

<sup>(°)</sup> القشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم بن محمد النيسابوري القشيري الشافعي، عالم بالفقه والتفسير والحديث والأحوال وعلم التصوف والأدب والشيعر، كان له تفسير: (التيسير في التفسير، ولطائف الإشارات)، (ت٤٦٥هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ١١/ ١٩٨؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ٦/ يومعجم المفسرين لعادل نويهض: ١/ ١٩٨٠.

الطَّيِّ لَمْ يَسْنَرُلُ مِهَا فَيهَا (١)، وفي المستدرك عن ابن عباس قال: (سألت علي بن أبي طالب على: لم لم تكتب في براءة ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ؟ قال: لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف)(٢)، قال الزركشي: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها(٢).

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقان: ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) البرهان: ١/ ٢٥.



# الفصل الرابع شبهات حول جمع القرآن

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شبهات المستشرقين.

المبحث الثاني: شبهات غير المستشرقين.





## المبحث الأول

### شبهات المستشرقين

وفيه ثلاثة مطالب:

## المطلب الأول: شبهات المستشرقين حول جمع القرآن في عهد الرسول ﷺ

كسان القرآن الكريم ولا يزال هدفا لأعداء الإسلام، يسددون إليه سهام المطاعن، ويتخذون من علومه مثاراً للشبهات، يلفقونها زورا وكذباً. وقبل أن نسبدأ بدراسة شبهات المستشرقين حول جمع القرآن، لا بد أن نبين - ولو باختصار - ما معنى الاستشراق؟

فالاستشراق هو: دراسة غير الشرقيين لحضارات الشرق وأديانه ولغاته وتاريخـه وعلـومه واتجاهاته النفسية وأحواله الاجتماعية، ولا سيما الحضارة الإسلامية وأحول المسلمين في مختلف العصور(۱).

واختصر هذا التعريف الدكتور الساموك فقال: الاستشراق هو: علم يدرس لغات الشرق وتراثهم وحضارتهم ومجتمعاتهم وماضيهم وحاضرهم (٢).

والاستشراق كان وما يزال جزءا لا يتجزأ من قضية الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، فقد كان للاستشراق أكبر الأثر في صياغة التصورات الأوربية عن الإسلام، وفي تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاستشراق والتبشير، قراءة تاريخية للدكتور سيد الجليند: ۱۰؛ وأجنحة الفكر السثلاثة وخوافيها - التبشير، الاستشراق، الاستعمار - دراسة وتحليل وتوجيه عبد الرحمن حبنكة الميداني: ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهجية البحث الاستشراقي للدكتور سعدون الساموك: ٥؛ والمسلمون أمام تحديات الغزو الفكري للشيخ إبراهيم النعمة: ١٩.

مدى قرون عديدة<sup>(١)</sup>.

هــناك شبه يثيرها أهل الأهواء لتوهين الثقة بالقرآن، والتشكيك في دقة جمعه، وسوف نورد أهم هذه الشبه، ونرد عليها إن شاء الله تعالى.

#### الشبهة الأولى وردها:

قالوا: إن في طريقة كتابة القرآن وجمعه دليلاً على أنه قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف التي بين أيدينا (٢).

واعتمدوا في هذه الشبهة على المزاعم الآتية:

١- أن محمدا قال: (رحم الله فلاناً لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا).
 وفي رواية: (أسقطتهن من آية كذا وكذا) وفي رواية: (كنت أنسيتها)(٢).

Y - 1ن ما جاء في سورة الأعلى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ۚ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴿ ثَانَ عَمِداً قد أسقط عمداً أو اللَّهُ ﴾ (3)، يدل بطريق الاستثناء الواقع فيه على أن محمداً قد أسقط عمداً أو نسى آيات لم يتفق له من يذكره إياها(٥).

أما احتجاجهم الأول: فيجاب عنه: بأن تذكير الرسول على بآية أو آيات قد أنسيها أو أسقطها نسياناً لا يشكك في جمع القرآن، فإن الرواية التي جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها الرواية الأخرى (أنسيتها)، وإليك الروايات بنصها من صحيح البخاري، وبيان ما قاله العلماء في مدلولها:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة، وسأذكره بنصه بعد قليل في الرد على هذه الشبهة.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآيات (٦، ٧)

<sup>(</sup>٥) مناهل العرفان: ١/ ٢٦٣؛ وينظر: دائرة المعارف الإسلامية لفؤاد إفرام البستاني: ٣/ ٨٤.

أ- عـن عائشـة رضي الله عنها قالت: (سمع النبي الله رجلا يقرأ في المسجد، فقـال: رحمـه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا)، وزاد عـباد بن عبد الله(١): عن عائشة: (تهجد النبي في بيتي، فسمع صوت عـباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم، قال: اللهم ارحم عباداً)(٢).

ب- حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (سمع رسول الله ﷺ رجلاً يقرأ في سورة بالليل، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا) (٣).

إن احــتجاجهم بهــذا الحديث وبجميع ألفاظه لا ينهض حجة لهم فيما زعمــوا من الشك في الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه، بل الأصل سليم قويم وهو وجود هذه الآيات مكتوبة في الوثائق التي استكتبها الرسول ووجودها محفوظة في صدور أصحابه الذين تلقوها عنه، والذين بلغ عددهم مبلغ التواتــر، وأجمعوا جميعا على صحته- كما بينا في ثنايا البحث من الفصل الأول

<sup>(</sup>۱) عــباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، تابعي، روى عن عمر هم مرسلاً، وعن أبيه، وزيــد بن ثابت، وعائشة، وأسماء، وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبد الواحد وهشام بن عروة وصالح بن عجلان، قال النسائي: ثقة، وقال ابن حجر: كان قاضي مكة زمن أبــيه وخليفته، وعباد بن عبد الله هو غير عباد بن بشر الصحابي الذي سمعه الرسول يقــرأ. تنظـر ترجمة عباد بن عبد الله في: تهذيب الكمال: ١٣٧/١٤ تقريب التهذيب: ١٨/ ٢٩٠؟

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى، رقم (٤٧٥٠): ٤/ ١٩٢٢؛ وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل القرآن، رقم (٧٨٨): ١/ ٤٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن، رقم (٤٧٥١): ٤/ ١٩٢٢؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل القرآن والأمر بتعهده، رقم الحديث (٧٨٨): ١/ ٥٤٣.

والـــثاني مــن هذه الرسالة - إنما قصارى هذا الخبر أنه يدل على أن قراءة ذلك الرجل عباد بن بشر - ذكرت النبي الله إياها، وكان قد أنسيها، أو أسقطها أي أسقطها نسياناً لا عمداً (١).

وهـذا النوع من النسيان لا يزعزع الثقة بالرسول رفح ولا يشكك في دقة جمع القرآن ونسخه، فإن الرسول في كان قد حفظ هذه الآيات من قبل أن يحفظها ذلك الرجل، ثم استكتبها كتاب الوحى، وبلغها الناس محفوظة عنه.

وليس في الحديث الذي احتجوا به أن هذه الآيات لم تكن بالمحفوظات التي كتبها كتاب الوحي، وليس فيه ما يدل على أن أصحاب الرسول كانوا قد نسوها جميعا، حتى يخاف عليها الضياع، أو السقوط عند الجمع الأول، واستنساخ المصحف الإمام (٢).

قال ابن حجر: (النسيان من النبي ريا يكون على قسمين:

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قــوله في عــديث ابـن مسعود في السهو: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)(٣).

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه إرادة نسخ تلاوته. وهو المشار إليه بالاستثناء ني قوله تعالى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (٤).

فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَمِّنُ

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري: ٩/ ١٠٦؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (٣٩٢): ١/ ١٥٦؛ وصحيح مسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٧٢٥): 1/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآيات (٦- ٧).

نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ مَطُونَ ﴿ ﴾ (١).

وأمـــا الـــثاني فـــداخل في قـــوله تعـــالى: ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ...﴾ (٢)(٣).

قال الإمام النووي: (قوله ﷺ: (كنت أنسيتها) يدل على جواز النسيان عليه ﷺ فيما قد بلغه إلى الأمة)(٤).

قال ابن حجر: وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما: أنه بعدما يقع منه تبليغه، والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصله له تذكرة إما بنفسه وإما بغيره (1).

وأما احتجاجهم الثاني: وهو الاستثناء الذي في قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۚ ۚ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (٧)، وممن قال مهذا المستشرق شاخت (٨) الذي حاول الطعن في قطعية ثبوت القرآن الكريم، وزعم أن النبي على أسقط عمدا أو

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٩/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم: ٦/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لصحيح مسلم: ٦/ ٢٦؛ فتح الباري: ٩/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٩/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعلى، الآيات (٦- ٧).

<sup>(</sup>٨) شاخت هو: يوسف شاخت، مستشرق ألماني متعصب ضد الإسلام والمسلمين، له كــتب كــثيرة في الفقــه الإســلامي وأصوله، مات سنة ١٩٦٩م. ينظر: مناهج المستشرقين للدكتور سعدون الساموك: ١٢١.

أنسى آيات من القرآن الكريم(١).

قال الإمام الباقلاني: (وقوله ﴿ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ ، أورد على وجه الإخبار لا على وجه الإخبار لا على وجه الأمر، لأن النسيان لا يفعل ولا ينزل)(٢).

وقال الزرقاني: إن هذا الاستثناء صوري لا حقيقي، فلا يدل على ما زعموا، والحكمة فيه أن يعلم الله عباده أن نسيانه الذي وعده إياه في قوله: ﴿ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ ، وإنما هو محض فضل من الله وإحسان، ولو شاء سبحانه أن ينسيه لأنساه، وفي ذلك الاستثناء فائدتان: إحداهما ترجع إلى النبي على حيث يشعر دائما أنه مغمور بنعمة الله وعنايته ما دام متذكراً للقرآن لا ينساه، والثانية تعود إلى أمته حيث يعلمون أن نبيهم في فيما خصه الله به من العطايا والخصائص لم يخرج عن دائرة العبودية فلا يفتنون فيه كما فتن النصارى في المسيح ابن مريم (۱۳).

والدليل على أن هذا الاستثناء صوري لا حقيقي أمران:

الأول: أن النبي ﷺ كان يتعب نفسه بكثرة قراءة القرآن حتى وقت نزول الوحي مخافة أن ينساه، فاقتضت رحمة الله بحبيبه ﷺ أن يطمئنه من هذه الناحية، وأن يرحمه من هذا العناء، فقال تعالى: ﴿ لَا تُحُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ ﴾ (٤)، وفي آية أخرى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ

<sup>(</sup>١) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية، مادة (أصول) لفؤاد إفرام البستاني: ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) نكت الانتصار لنقل القرآن: ٣١٢؛ باب الكلام في جواز نسيان النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٧- ٢٦٨؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة: ٢٦٢- ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة، الآيات (١٦ - ١٧)

أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ فَيُهُ وَأُو قُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١).

والثاني: إن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ يعلق وقوع النسيان على مشيئة الله إياه، والمشيئة لم تقع بدليل ما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَالمَشْيئة لَمْ تَقَع بدليل ما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ اللَّهُ اللهِ يَقَع (٢).

وشة رأي آخر لمعنى الاستثناء، وهو: أنه استثناء حقيقي، غير أن المراد به منسوخ التلاوة دون غيره، ويكون معنى الآية: أن الله تعالى يقرئ نبيه فلل ينسيه إلا ما شاءه. وهو ما نسخت تلاوته لحكمة من الحكم، بدليل قوله تعالى: في مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (٣)، والمعنى: أن كل آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حكمها أو كليهما معا إلى بدل أو غير بدل ﴿ نَأْتِ بِحَنيْرِ مِنْهَا ﴾ أي نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال في النوع والثواب.

وأيا ما كان معنى الاستثناء في آية ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۗ ﴾ فإنه لا يفهم منه أن الرسول ﷺ نسي حرفا واحدا مما أمر بتلاوته وتبليغه للخلق (١٠).

ويقول السيد محمد رشيد رضا عن الاستثناء في هذه الآية: فهو يؤكد عدم نسيان النبي الله الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٦٨؛ والمدحل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري: ٩/ ١٠٦؛ مناهل العرفان: ١/ ٢٦٩.

للدلالة على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَيْرَ مَجِّذُوذٍ ﴾ (١)، وكما في قوله: ﴿ قُل لاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلاّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢). والنكتة في الاستثناء في هذه الآيات هي بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنها كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها نفسها، فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي الله وإنها هو تأييد ومنحة من الله، وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجبا عقليا أو طبيعيا، وإنها هو بإرادة الله ومشيئته (٣).

#### الشبهة الثانية وردها:

المستشرق آرثر جفري الذي حقق كتاب المصاحف لابن أبي داود قبل أن يحققه العلمي، قال المستشرق أن يحققه العلمي، قال المستشرق جفري في مقدمته لكتاب المصاحف: (لما قبض النبي الله للم يكن في أيدي قومه كستاب) (3). ثم بين وجهة نظر المستشرقين حول جمع القرآن في عهد النبي كان كلما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها، وكان حيث يقول: (قيل إن النبي كان كلما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها، وكان يعرض على جبريل مرة في كل سنة ما كتب من الوحي في تلك السنة، وعرضه على مرتين سنة موته... ثم قال: وهكذا جمع القرآن كله في حياة النبي في في مصحف وأوراق، وكان مرتبا كما هو الآن في سوره وآياته إلا أنه كان في صحف لا في مصحف).

ثم يعقب فيقول: (وهذا الرأي لا يقبله المستشرقون، لأنه يخالف ما جاء

<sup>(</sup>١) سورة هود، من الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار: ١/ ٤١٦؛ وينظر: المستشرقون والقرآن الكريم، رسالة دكتوراه لمحمد مهاء الدين حسين: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقدمة المستشرق آرثر جفري لكتاب المصاحف: ٥.

في أحاديث أخرى: أنه قبض ولم يجمع القرآن في شيء)، ودليل آخر لرأيه يقــول: وهذا يطابق من خوف عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، قالا: نخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فــيذهب قرآن كثير، ويتبين من هذا أن سبب الخوف هو قتل القراء، ولو كان القرآن قد جمع وكتب لما كانت هناك علة لخوفهما.

أقول: إن المنهج الذي درج عليه المستشرقون هنا في الأخذ بالأحاديث التي يتبين من ظاهرها عدم جمع القرآن في عهد النبي ورفض الأحاديث التي تفيد جمعه في عهده في مهده المنهج يجافي المنهجية العلمية السديدة، فهناك بعض الأحاديث تحتاج إلى فهم دقيق ودراسة عميقة وتوفيق بينها وبين الأحاديث الأخرى لإزالة هذا الغموض. والتوصل بعد ذلك إلى نتيجة علمية، فعلماء المسلمين لهم تعليقات وتوضيحات حول هذه الأحاديث كحديث زيد بن ثابت عندما قال: (قبض النبي ولم يكن القرآن جمع في شيء)(٢).

أما ما ذكره المستشرق في بداية هذه الشبهة عن جمع القرآن، وأن النبي كان يأمر بكتابته حين نزوله، هذا أمر مشهور ومتواتر بين المسلمين.

ثم يعقب فيقول: (وهذا الرأي لا يقبله المستشرقون)، فلا يهمنا قبولهم وموافق من ذلك ألا وهو وحدانية الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود، مقدمة آرثر جفري: ٥.

<sup>(</sup>٢) الحـــديث إسناده حسن، كما مر في مرويات الفصل الأول. ينظر: فتح الباري: ٩/ ١٤؛ والإتقان: ١/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود، تحقيق: د. محب الدين عبد السبحان وتعليقه

وأما ما استشهد به المستشرق آرثر جفري، مما اعترى أبا بكر وعمر رضي الله على على خوف ضياع القرآن بقتل حفاظه، للتدليل على وجهة نظرهم بعدم كتابة القرآن في عهد الرسول و أله فهذا دليل على قصوره وجهله، وأمر غير مسلم به لهذا التدليل؛ لأن المنهج الذي عليه زيد بن ثابت في كتابة المصحف والذي وصفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كان يستلزم الاعتقاد في جمعه على المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور. فكانت الطريقة أن يأتي كل صحابي بما لديه من القرآن مكتوبا ليوافق ما كان يحفظه زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة حين نسخ القرآن في المصحف. وهذا زيادة في الإتقان، وللتأكد من المطابقة بين المكتوب والمحفوظ، ولهذا انتابهما الهلم والخسوف حياما قتل عدد من الحفاظ، فخافا في المستقبل أن يذهب الأخرون، فيفقد المحفوظ منه، والذي هو أحد مصدري النص القرآني(۱).

قلت: ترتيب نص القرآن أمر لا خلاف فيه- كما بينا في الفصل الثالث

على عمل المستشرق جفري على مقدمته لكتاب المصاحف: ١/ ١٢٠. إلا أن الدكتور عبد السبحان أخطأ في تعليقه ورده على المستشرق جفري حول حديث زيد بن ثابت الذي ذكرناه في أعلاه، حيث قال الدكتور: بأن هذا الحديث دسيسة عدائية ظاهرة. أقول: الحديث إسناده حسن، كما بينت في الهامش السابق، وسيأتي تفصيل ذلك في نهاية هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول ص: ۱۱- ۲۰، والمبحث الأول من الفصل السناني، ص: ۱۱- ۲۰، من هذه الرسالة؛ والمستشرقون والقرآن الكريم، رسالة دكتوراه لمحمد بهاء الدين حسين: ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف، مقدمة المستشرق آرثر جفري: ٥٠.

من الرسالة - وأنه توقيفي من عمل النبي الله الترتيب مشهور لا ينكره أحدد إلا جاهل معاند أو جاحد (٢)، وسنذكر دليلا واحدا على ذلك، لكي لا نكرر ما ذكرناه في ثنايا البحث.

روى الإمام البخاري عن ابن الزبير شه قال: (قلت لعثمان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ (٣)، وقد نسختها الآية الأحرى فلم تكتبها، أو تدعها؟! قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه)(٤). وفي جواب عثمان شه دليل على أن ترتيب الآي توقيفي(٥).

أشرت قبل قليل إلى حديث زيد بن ثابت الذي يقول فيه: (قبض النبي الشرق على أن ولم يكن القرآن جمع في شيء)(1). هذا الأثر استشهد به المستشرق على أن القرآن الكريم لم يكن يجمع في شيء في حياة النبي الله فتمسك مهذا الأثر للطعن بجمع القرآن وترك الأحاديث الأخرى التي تبين كيف أن النبي الله كان يأمر بكرتابة القرآن الكريم كلما نزلت عليه آيات حتى جمع في السطور والصدور، إلا أنه لم يكن مرتبا في مصحف واحد.

ولكن الدكتور محب الدين أراد أن يعالج هذه المسألة من خلال رده على آرثر جفري، وقد أخطأ ولم يوفق فيها- والله أعلم- لأنه أنكر هذه الرواية

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب البرهان للزركشي: ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب المصاحف، تحقيق: د. محب الدين عبد السبحان: ١/٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ ، رقم الحديث (٤٢٥٦): ٤/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإتقان: ١/ ١٤٦؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) الحديث إسناده حسن كما تقدم، وهو موقوف على زيد بن ثابت، ذكره ابن حجر في فتح الباري: ٩/ ١٤٤ وكذا السيوطي في الإتقان: ١/ ١٢٦.

أصلا، بل وطعن بمن يقول بها ولم يعالجها معالجة علمية، فلا أدري لماذا لم يدرس الدكتور محب الدين هذه الرواية ويرد على المستشرق ردا علميا كما رد عليه في مسائل أخرى؟

ومن كلام الدكتور محب الدين حول هذه المسألة قال: (وما أورده - أي المستشرق - من أن النبي شي قبض ولم يجمع القرآن في شيء، فهذا لا يقوله من لديه أدنى دراية بعلوم القرآن للأحاديث الواردة الثابتة الدالة على أنه كان هناك كتّاب للوحي يكتبون القرآن عقب نزوله بأمر الرسول شي وقوله: (شيء) نكرة في سياق النفي، يدل على أن القرآن لم يجمع قط، فهذه دسيسة عدائية ظاهرة، وأوائل أحاديث الكتاب ترد عليه ذلك)(۱).

أقول: لا أدري لماذا هذا التحامل على هذا الحديث من الدكتور على السلم السلم السلم الحديث لم يصح عنده أو أنه لم يطلع عليه في الكتب المعتمدة؟ على أن هذا الحديث مشهور وموجود في بعض كتب الحديث وعلوم القرآن والتي تاولت موضوع جمع القرآن، فذكره الإمام ابن حجر في الفتح، والسيوطي في الإتقان (٢). إلا أن ذلك المستشرق استشهد جذا الحديث كي يشكك ويطعن في صحة نقل القرآن، وأنه لم يجمع في حياة الرسول في، وقد درست هذا الأثر في الفصل الأول من هذه الرسالة وتوصلت إلى أن إسناده حسن، كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، إلا أن الخلاف هو حول فهم هذا الحديث ومعناه. وحتى لا أكرر ما ذكرته سابقا وباختصار أقول: إنما لم يجمع القرآن في المصحف زمن النبي في لما كان يترقبه عليه الصلاة والسلام من ورود ناسخ لبعض

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف، تحقيق: محب الدين عبد السبحان: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظـر: فتح الباري: ٩/ ١٤؛ والإتقان: ١/ ١٢٦؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٤.

قال مناع القطان بعد أن ذكر قول الزركشي: وجهذا يفسر الأثر المروي عن زيد بن ثابت: (قبض رسول الله ﷺ ولم يكن القرآن جمع في شيء). أي: لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد<sup>(۱)</sup>.

#### الشبهة الثالثة وردها:

المستشرق ريجي بلاشير (٣) الذي يعد في طليعة المستشرقين المعنيين بالدراسات القرآنية، قال في كتابه (القرآن نزوله وتدوينه): (يبدو أن فكرة تدوين مقاطع الوحي الهامة التي نزلت في السنوات السالفة على مواد خشنة من الجلود واللخاف، لم تنشأ إلا بعد إقامة محمد في المدينة) (٤).

ويمضي بلاشير في ذكر شبهاته حول كتابة القرآن، بل حول حفظه في عهد الرسول في فقد شك في حرص النبي في على كتابة الآيات فور نزولها، وأن خوفه كان شديدا لما نزل عليه؛ ولأن المسلمين كانوا في صراع مع يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على وسائل الكتابة، واستخلص أن النص القرآني لم يكتب بأكمله في عهد الرسول في وهو لا ينافي اختلاط النص الأصلي ببعض الزيادات الطفيفة التي أدخلت عليه في العهود المتأخرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) البرهان للزركشي: ١/ ٢٣٨؛ وينظر: الإتقان: ١/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ريجي بلاشير ريجيس: مستشرق فرنسي كان عمل في وزارة الخارجية كحبير في شؤون العرب والمسلمين، ألف كتبا كثيرة، منها: ترجمة القرآن الكريم وتاريخ الأدب العربي، مات سنة ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م. ينظر: الأعلام للزركلي، ط٤: ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) (القرآن) نزوله وتدوينه وترجمته وتأثيره، للمستشرق ريجي بلاشير: ٢٨- ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية، د. تهامي نقرة: ٢: ٤٠.

أقول: لقد بينت في الفصل الأول من الرسالة أن الرسول على قد اتخذ له كستابا من خيرة صحابته، وبينت الرأي الراجح في عددهم وأشهرهم لكتابة الوحسي، والسنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن كتابة الحديث في البداية إلا لتوجيه العناية الكلية إلى القرآن الكريم وحده فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينستقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد تحفيظه كله في الصدور، وكتابته في السطوركما ذكرت هذا سابقا-. ففكرة تدوين مقاطع الوحي كانت بالمدينة، فلا نجد في متناول يد بلاشير ما يستند إليه من أدنى دليل فيما يذهب إليه إلا مجرد تكهن وتخمين.

وإن حقائق التاريخ ووقائعه تؤكد مسايرة كتابة الوحي وحفظه في العهد المكى كما كان في العهد المدني (١).

#### الشبهة الرابعة وردها:

قــال المستشرق جولد سهر  $(^{(7)})$  في بداية بحثه في كتابه (مذاهب التفسير الإسلامي): (لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنــه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في النص القرآني) $(^{(7)})$ .

جــولد ســهر الــذي نصــب نفســه قاضيا وأصدر حكمه المزعوم بالاضــطراب المـنقطع الـنظير في القرآن والذي لم يوجد مثله في أي كتاب تشــريعي آخــر، نقــول: أين رأى جولد سهر عن كتب الشرائع السابقة في

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: ١/ ٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) أجناس جولد سهر: مستشرق يهودي مجري عرف بعدائه للإسلام وخطورة كتاباته عـنه، كتب عن القرآن الكريم والحديث، من كتبه مذاهب التفسير الإسلامي، مات سنة ١٩٢١م. ينظر: الأعلام للزركلي، ط٤: ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد سهر: ٤.

نصوصها الأصلية حتى تصح له المقارنة والحكم على الاضطراب بالقرآن، فالستوراة والإنجيل والكتب المتداولة اليوم لدى اليهود والنصارى نسخ مختلفة ومحرفة في نصوصها، فتاريخ التوراة والإنجيل وصحة نسبتهما أبعد ما يكون من الصحة والوثوق، وهذا أمر لا يخفى على المعنيين بدراستهما، لذا فلا نسلم لجولد سهر إجراء مثل هذه المقارنة بين نصر القرآن الذي لا يرقى إلى صحته شك كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١)، وبين الستوراة والإنجيل المتداولة لدى اليهود والنصارى والتي لا شك في تحريفها وعدم صحتها، والفضل بما شهدت به الأعداء، فهذا موريس بوكاي الذي ينتهي من المقارنة بين نص القرآن وبين نص التوراة والإنجيل إلى القول: (صحة ينتهي من المقارنة بين نص القرآن وبين نص التوراة والإنجيل إلى القول: (صحة القسرآن الستي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد)(٢).

ويمضي موكاي قائلا: (أما ما يخص العهد القديم، فإن تعدد كتاب نفس الرواية بالإضافة إلى تعدد المراجعات لبعض الكتب على عدة فترات قبل العصر المسيحي، هـو مـن أسباب الخطأ والتناقض، وأما فيما يخص الإنجيل، فلا يستطيع أحد أن يجزم أنها تحتوي على رواية أمينة لرسالة المسيح.. ويختلف الأمـر بالنسبة إلى القرآن، فهو فور تنزيله، وأولا بأول كان النبي والمؤمنون مـن حوله يتلونه عن ظهر قلب، وكان الكتبة من صحبه يدونونه، إذا فالقرآن يتمـتع منذ البداية بعنصري الصحة - الحفظ والتدوين - هذين اللذين لا تتمتع ممما الأناجيل...)(٢).

يقـول جولد سهر: إن معنى الاضطراب وعدم الثبات في النص، يعنيان

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاي: ١٥١-١٥٢.

أن النص ورد على صور مختلفة أو متضاربة لا يعرف الثبات منها، فأين موجود هـــذا الاضطراب وعدم الثبات؟ أفي القرآن أم في التوراة والإنجيل؟ فكما يقال: فمــن فمــك أدينك، فهل تحتوي التوراة والإنجيل نصا أمينا غير محرف وغير مضطرب، إنها كلها محرفة وكلها مضطربة. وقد اطلعت على نسخة مكونة من العهد القديم والعهد الجديد، وقرأت فيها بعض النصوص، فلا يليق هذا الكلام أن ينسب إلى رب العالمين أو إلى نبى من الأنبياء (١).

أما القرآن الكريم فنصه موحد منذ نزوله على الرسول الكريم هي، وليس فيه شيء من الاضطراب البتة، أما القراءات المشهورة التي أشار إليها المستشرق سهر، فهي متواترة ومقطوع بصحة نسبتها إلى مصدرها الأصلي، وهو النبي الكريم هي، والذي كان على بينة من اختلافها في النص الواحد، على أن هذا الاختلاف لا يتناول كلمة كلمة وآية آية (٢)، وقد تناولت مسألة القراءات في المسبحث الأول من الفصل الثالث، فلا داعي لتكراره والحديث عنه هنا بأكثر مسن السني أشرنا إليه، فليس هناك أي تضارب أو اضطراب في النص بسبب القراءات، بل إن هذه القراءات قد شدت المسلمين على الحفاظ على النص القرآني الموحد أكثر فأكثر.

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال: الكتاب المقدمة (كتاب الحياة) الذي يشمل العهد القديم والعهد حد الجديد أي التوراة والإنجيل -: ٥٥٤، إذ ورد فيها: (وأولع سليمان بنساء غريبات كثيرات... وكلهن من بنات الأمم نهى الرب بني إسرائيل عن الزواج منهن... ولكن سليمان التصق بهن لفرط محبته لهن فكانت له سبع مائة زوجة...) هل هذا الكلام يليق أن ينسب إلى نبى من الأنبياء؟!!!

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب نكت الانتصار للباقلاني، باب اعتراضهم على القرآن بقول الرسول ﷺ: (أنزل القرآن على سبعة أحرف): ١١٠ وينظر: المستشرقون والقرآن الكريم، رسالة دكتوراه لمحمد مهاء الدين: ١٧٣.

# المطلب الثاني: شبهات المستشرقين حول جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ر

هناك شبه أثيرت من قبل المستشرقين حول جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق هنه حاول المستشرق هنري ماسيه التشكيك في تثبيت النص القرآنية القرآني، إذ قال: (عند وفاة محمد لم يكن هناك أية مجموعة للنصوص القرآنية فرزت بشكل نهائي، وما من شك في أن عددا من مجموعة الوحي الأول لم تكن قد حفظت، ولكن شذرات هامة كانت قد سجلت كتابته على عظام مسطحة وأوراق نخيل أو حجارة)(١).

لقد تعود هؤلاء المستشرقون على إصدار أحكامهم حول الإسلام ورسوله وكتابه من غير دليل من الواقع، بل على محض ما تجود به أخيلتهم الخصبة، وكذلك تعودوا على رفض الأخبار والروايات الصحيحة ما دامت تأتي مناقضة لتلك الأحكام المسبقة، ومخيبة آمالهم في التشكيك في مصداقية الإسلام، وأنه دين الله اختاره للإنسانية جمعاء.

فهنري كغيره يضرب بعرض الحائط تلك الأخبار التي تفيد بشكل قاطع أن القرآن كان محفوظا في صدور المئات من الحفاظ، وأنه لم يفتهم شيء منه، والستي تؤكد كتابة القرآن كله في عهد الرسول والله الله وأن تلاوته كانت شغلهم الشائل الله، وأن الرسول كان يبعث الشائل في الصلوات وغيرها، يتقربون مها إلى الله، وأن الرسول كان يبعث بالحفاظ لتعليمه خارج مكة والمدينة من المسلمين الجدد (٢).

وقد رد أبو بكر الباقلاني على مثل هذه المزاعم حيث قال: إن الصدر

<sup>(</sup>١) الإسلام للمستشرق هنري ماسيه، ترجمة بهيج شعبان: ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) ينظـر: المـدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة: ٢٥٦؛ والمستشرقون والقرآن الكريم، رسالة دكتوراه جامعية لمحمد بهاء الدين حسين: ١٩٧- ١٩٨.

الأول ومن بعدهم من المسلمين كانوا يعظمون القرآن تعظيما ما بعده من تعظيم، فكانوا يتقربون إلى الله بالحياطة والعناية منه والحفظ له، فكيف يكون هذا موقفهم من القرآن، واهتمامهم به، وهم لا يحفظونه ولا يضبطونه، فكيف يصح ذلك وقد مكث الصحابة نيفا وعشرين سنة ينزل فيهم القرآن على النبي بين وينقلونه عنه ويحضهم على حفظه، وقد ثبت في أحاديث كثيرة للنبي بينا جزاء وثواب من تعلمه وحفظه وعمل به (۱).

كقوله: (الذي يقرأ القرآن وعلمه) (١)، وقوله: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، أجرر القراءة وأجر المشقة) (٦)، وقوله: (تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان) للى غيرها من الأحاديث الأخرى التي يحثهم بها على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به. فكيف يصح أن يقال على جميع الأمة من الصحابة وغيرهم بتضييع القرآن؟!

ويدل على بطلان ما يدعونه من اضطراب نقل القرآن، أن جميع السلف والخلف وهم حلق لا يجوز على مثلهم التراسل والتطابق ينقلون أن القرآن الذي في مصاحفنا هو جميع القرآن الذي نزل على محمد الشراف.

ويدل على صحة نقل القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَمْنُ نَزَّلْمَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: الانتصار للباقلاني: ٢١- ٦٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم (٤٧٣٩): ٤/ ١٩١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة عبس، رقم (٤٦٥٣): ٤/ ١٨٨٢؛ وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل الماهر بالقرآن، رقم الحديث (٧٩٨): ١/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد، رقم (٢٣٠٠٠): ٥/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الانتصار للباقلاني: ٦٢ - ٦٣.

لَهُۥ لَحَيْفِظُونَ ۞﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ۞﴾ (٢).

أما المستشرق بالاشير، فحاول زرع الشكوك حول عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ، وذلك حين رجح أن نسخ المصحف الذي بدأ في حدياته لم ينته إلا في عهد عمر، إذ كان قد بدأ قبل موت أبي بكر بخمسة عشر شهراً.

ثم تساءل - بلاشير -: (هل كان عمل هذا المصحف حلا للموقف الذي خشيه عمر الموقف الذي خشيه عمر الموقب وأجاب قائلاً: لقد كان المجتمع بحاجة إلى مجموعة مكتوبة من الوحي معترف بها من الجميع، ليطبقها الجميع، فهل كانت هذه صحف أبي بكر وعمر بصفتهما المنحصية، لا للخليفة رئيس الجماعة، ولقد دل كل شيء على أن الخليفة الأول وصاحبه حين أحسا مغبة أن لا يكون لديهما نص كامل للوحي، كلفا أحد كتاب الوحي ممن سبق أن استخدمهم محمد في هذه الوظيفة بأن يهيئه لهما، ولنا أن نتساءل عن إمكانية أن تصدر محاولة عمر عن سبب آخر: هو الرغبة في تملك نسخة شخصية من الوحي كما كان يملكها صحابة آخرون للنبي، فإن الأمر لم يكن في ذهن أبي بكر وعمر أمر فرض مصحف إمام على جماعة المؤمنين، وإنما يبدو أنه من المستحسن ألا يكون رئيس الجماعة في وضع أقل من بعض الصحابة ممن هم أحسن حالا) (").

وقد تابعه في هذه الادعاءات تلميذه الدكتور مصطفى مندور، فإذا قال

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، الآية (١٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين: ١٠٨؛ وينظر: القرآن والمستشرقون للدكتور التهاميي نقرة، ضمن كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: ١/ - ٤٠

بلاشير عن محاولة عمر في تملك نسخة شخصية من الوحي، وإنها كانت ملكية شخصية، فقد قال مندور: إن حفصة ورثتها على أنها ذمة مالية شخصية (١).

نقول: ماذا عن انتقالها إلى عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما، ثم ما القيمة لنسخة من القرآن الكريم لدى رجل كعمر بن الخطاب الحصل جفظا على عهد رسول الله الحين المنه وفي عصر كان المحفوظ فيه أوثق ثبوتا وأعظم حياة في وجدانه وعلى لسانه، إن لم يكن ذلك من أجل الأمة بأسرها (٢)، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقوما بما قاما به معا إلا بدافع الإخلاص لكتاب الله تعالى والخشية عليه من أن يطرأ عليه ما يكدر صفاءه كما تلقاه المسلمون مسن فهم رسول الله الله الله وما أن انتهى زيد الله من جمعه لقي عمله استحسان ورضا جميع الصحابة وتواتر ما فيه (٤).

وقد وقع بالاشير في مغالطة أخرى عندما قال: بأن جمع أبي بكر للقرآن كسان مسبوقا ومصحوبا بمحاولات أخرى فردية، وهو يشير إلى أسماء عدد من الصحابة منهم معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي زيد بن السكن، كما يستدل على ذلك بخبر أبي السباق، ذكره في جمع القرآن، نعم لقد حصلت محاولات فردية سبقت وصحبت جمع أبي بكر للقرآن، ولكنها لم تكن لجمع القرآن، بل لتقييد محفوظ كل منهم، وكان ذلك على عهد رسول الله هي، وكان ذلك بعده مخافة النسيان أو الخطأ(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإتقان للسيوطي: ١/ ١٢٨؛ وتاريخ القرآن للزنجاني: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن، د. عبد الصبور: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ١٩٩-٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المدخل إلى القرآن، د. محمد عبد الله دراز: ٣٦؛ وتاريخ القرآن، د. عبد الله سبور: ١٠٩؛ وينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الرسالة: ١١٩ - ١٢٠.

أما ما ادعاه بلاشير بأن جمع القرآن الذي بدأ في حياة أبي بكر قد كمل في خلافة عمر، فغير مسلم به؛ لأن جمع القرآن قد تم في خلافة أبي بكر وبالتحديد بعد واقعة اليمامة، وقبل وفاة أبي بكر الصديق في وكانت العملية قد استمرت سنة وليس كما ادعى بلاشير بأنه تم خلال خمسة عشر شهرا(۱).

إن هدف بلاشير من هذا الادعاء هو التقليل من قيمة العمل العظيم السندي أمر به أبو بكر شهر، وتجريده من كونه نتيجة جهود جبارة تضافرت مجتمعة فأفرزته، وبالتالي إضفاء الشخصية والمصلحة الذاتية عليه مما يجعله فاقدا لصفة التواتر المطلوبة في القرآن (٢).

## المطلب الثالث: شبهات المستشرقين حول جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان را

حاول بعض المستشرقين التشكيك في مصحف عثمان هي، فمنهم من زعم - كالمستشرق هنري - بأنه لا يتضمن الوحي كله، وبأنه قد أضيفت إليه بعض الإضافات التفسيرية والتذييلات، مع تغيير أماكن بعض الجمل(٣).

ومنهم من زعم- كبلاشير وجفري- بأنه فرض على المسلمين فرضا وجربه بمقاومة، ولم يعتمد في جمعه على مصاحف الصحابة كمصحف ابن مسعود وغيره، والتي كانت مختلفة معه<sup>(١)</sup>، دعوى ومزاعم كثيرة لا أساس لها

<sup>(</sup>١) ينظــر: مــباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ٧٧؛ والمستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن، د. عبد الصبور: ١١٠؛ والمستشرقون والقرآن الكريم، لمحمد مهاء الدين: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإسلام لهنري ماسيه: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب القرآن لبلاشير: ٣٤؛ ومقدمة آرثر جفري لكتاب المصاحف: ٥؛ والمستشرقون والقرآن الكريم لمحمد جاء الدين: ٢١٥.

ولا سند من حقيقة الأمر وواقع الحال.

فأما ما ذكره هنري فلا يخلو من كونه إقامة دعوى بدون دليل، إذ لو كان صادقا في ادعائه لأتى بدليل ولوضع يده على بعض تلك الإضافات التي ضحت إلى القرآن، وسكت عنها العلماء المسلمون على حد زعمه، ولبين لنا أماكن تغيير تلك الجمل حتى يكون لنا موقف من مناقشته على ضوء ذلك. أما إطلاقه الكلام من غير تبيان، فيعد خلافا واضحا للمسلك العلمي الذي ينبغي اتجاعه في مشل هذه الدراسات(۱)، وأنه ليس هناك أي قول لأحد المسلمين بتجويز وضع كلمة ما في مصحف بدل كلمة في المصحف العثماني المنسوخ قطعا عن مصحف أبي بكر المأثور يقينا عن النبي في ولا يجوز قراءة كلمة ما مغايرة لما في ذلك المصحف، أو إغفال حرف ما حتى ولو لم يختل المعنى.

أما ما يخص تعدد القراءات مما يسمى بالسبع أو العشر، فليس هو في صدد اختلاف صدد اختلاف الألفاظ، أو نقص أو زيادة فيها، وإنما هو في صدد اختلاف الأداء في القراءة (٢).

أما ما جاء في ادعاء بلاشير وآرثر جفري، فيمكن تفنيد هذا الادعاء بان مصاحف الصحابة لم تكن تختلف فيما بينها، كما لم تكن مختلفة في محموعها مع المصحف الإمام كما زعم بلاشير وجفري اللذان يبدو أنهما استندا في إصدار حكمهما على تلك القراءات التي رويت بطرق الآحاد أو القراءات الشاذة أو القراءات التفسيرية المنسوبة إلى أصحاب تلك المصاحف، تلك القراءات التي لم تثبت قرآنيتها.

وليس أدل علي هذه الحقيقة من أن القراء الذين تلقوا قراءاتهم على

<sup>(</sup>١) ينظر: المستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٧٦؛ والمستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٥٢٥.

أصحاب تلك المصاحف لم ينقلوا عنهم قراءة تخالف ما يحتمله رسم المصحف الإمام الذي كتب في عهد عثمان في والذي حظي بإجماع الصحابة وتواتر ما فيه، والذي جاء كاملا من غير زيادة ونقص فيه، وقد توسعنا بالحديث عن رسم المصحف الإمام في الفصل الأول من الرسالة(١).

يقول الدكتور عبد الله دراز: نظرا لغيرة المسلمين الأوائل وهم بطبيعة الحال أكثر تحمسا لكلام الله تعالى من خلفائهم يستحيل علينا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة بأنه راجع إلى انقياد غير متبصر من جانبهم. ولقد قرر المستشرق (نولدكة) في كتابه (تاريخ القرآن): أن ذلك يعد أقوى دليل على أن النص القرآني على أحسن صورة من الكمال والمطابقة (۲).

قال الأمدي ("): (إن المصاحف المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة عليه ومعروضة، وكان مصحف عثمان بن عفان الحرم ما عرض على النبي وكان يصلي به إلى أن قبض) (أ)؛ ولأن زيد بن ثابت كان قد قدر أ العرضة الأحيرة على النبي وقبل انتقاله والى الرفيق الأعلى، وزيد بن ثابت كان عليه الاعتماد الأكثر من الكتاب في نسخ مصحف الإمام في زمن سيدنا عثمان .

أما فيما يتعلق بترتيب الآيات والسور، فقد ادعى لويس جارديه، والأب قسنواني في كتابيهما (فلسفة الفكر الديني بين المسيحية والإسلام)، قالا: (إن

<sup>(</sup>١) ينظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدخل إلى القرآن الكريم: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأمدي: هـو أبـو الحسن على بن أبي على محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي المتكلم (٦١٧٠). ينظر: تاريخ القرآن للزنجاني: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ القرآن للزنجاني: ٣٩؛ وينظر: المستشرقون والقرآن الكريم لمحمد مهاء الدين:

أما المستشرق بالاشير فزعم: (أن إعادة ترتيب السور الذي اقترحه فولدكه ومدرسته ينال هنا كامل أهميته أنه يلقي على المصحف أضواء مطمئنة ويسرد وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك، لكونها مقرونة إلى السياق التاريخي المعقول)(٢).

أما المستشرق ريجرد بيل، فقد ذهب أبعد من بلاشير ونولدكة حينما زعم: (أن الترتيب الحالي والمعروف لدى المسلمين ترتيب خاطئ، وضع كيفما اتفق، فسور وآيات وضعت في الآخر، وكان عليها أن تكون في الأول، والعكس صحيح)(٣).

وما هذه الأقوال إلا ادعاءات وافتراءات ومزاعم مخالفة للحقيقة والواقع، وليس هناك أدنى دليل في دعمها وتبريرها، فها هو دأب المستشرقين لم يتركوا جانسبا من الجوانب المتعلقة بالقرآن الكريم إلا وقد وجهوا مطاعنهم إليه، لذا كان أمرا طبيعيا لهم أن يطعنوا في ترتيب الآيات والسور في المصحف العثماني، ظنا منهم أنه تم باجتهاد جامعيه.

فيما يتعلق بهذا الأمر، فقد عقدت مطلبا خاصا في الفصل الثالث حول ترتيب الآيات والسور<sup>(3)</sup>، ولا أريد أن أكرر ما ذكرت، ولكن أقول باختصار: إن ترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي الله وبتوجيه من الوحي، لأن

<sup>(</sup>١) ينظر: الإسلام في وجه التغريب لأنور الجندي: ٣٣٩؛ والمستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب القرآن لريجي بلاشير: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) المستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢١٧ نقلا عن مجلة كلية أصول الدين، الرياض، العدد ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المطلب الخامس من المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا الرسالة.

ترتيب الآيات في سورها يعد ذاته مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، والنبي راه وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ (١).

إن تسرتيب الآيات في السور جهذا الشكل العجيب البديع، وجهذا الترابط بين الآيات بعضها ببعض، والذي يبدو لمتأمله وكأنها حلقات مترابطة في سلسلة من ناحية اللفظ والمعنى فيه، فيجد الترابط والتلاحم التامين بين الآية وسابقتها ولاحقــتها. على الرغم من أن هذه الآيات كان نزولها متفرقا، واستمر أكثر من عشرين عاما، فترتيب الآيات إنما هو وجه آخر من وجوه الإعجاز القرآني.

أما دعوى بلاشير وغيره من المستشرقين إلى إعادة ترتيب السور في المصحف الشريف بالشكل الذي يريدونه، فليس من ورائها إلا محاولة تحقيق هدف سياسي، وهو ضرب وحدة المسلمين إذ من المعلوم تاريخيا أن مصحف عثمان به بشكله وترتيبه المعروف إنما جسد وحدة المسلمين ووحدة كلمتهم عليه، فعليه فإن أي محاولة للمساس به بأي شكل من الأشكال، إنما تستهدف ضرب وحدة المسلمين وما اجتمعت عليه إرادتهم وكلمتهم مهما كانت الحجج الواهية الستي حاول المغرضون التستر من ورائها، فلو كان بلاشير ونولدكه

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان (٣، ٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن، د.عبد الصبور شاهين: ١١٥؛ ومناهل العرفان للزرقاني: ١/ ٣٠٢.

وغيرهما صادقين في ادعائهما لبينوا لنا الغموض المزعوم الناجم من الترتيب العثماني للسور القرآنية (١).

إن أي مساس بالمصحف في شكله وترتيبه يعد خرقا صارخا لما تم عليه إجماع المسلمين في عهد عثمان شيء والإجماع هو من الأدلة الواجب اتباعها من وجهة النظر الإسلامية.

وخلاصة القول مما سبق في هذا المطلب:

إن النتائج التي توصل إليها المستشرقون في دراساتهم عن المصحف نــتائج خاطئة؛ لأنها متمخضة عن روايات ضعيفة أو موضوعة، أو قائمة على محض خيالهم وأوهامهم، فكانت مجافية للحقيقة والواقع، وبعيدة عن النتائج العلمية اليتي توصيل إليها العلماء المسلمون من دراساتهم حول المصحف الشريف بالاستناد إلى الروايات الصحيحة الواردة حوله، والتي اشتملت على: المصحف المتداول اليوم الذي هو مرتب على وفق ترتيب النبي على الأياته وســوره، وبتوجيه من الوحى، واشتمل على كل ما ثبت أنه قرآن غير مرفوع وغـــير منســوخ التلاوة حين وفاة الرسول الكريم ﷺ، وكذلك فإن التواتر لم ينقطع بين المسلمين على أن هذه المصاحف المتداولة اليوم إنما هي نسخة طبق الأصل في النص والترتيب لتلك المصاحف العثمانية التي تم نسخها بأمر من الخليفة الراشد عثمان بن عفان ركما مر في الفصل الثالث بأن المصاحف العثمانية قد تم نسخها نصا وترتيبا عن المصحف المحرر زمن الخليفة الراشد على كل ما ثبت أنه قرآن غير مرفوع وغير منسوخ التلاوة حين وفاة الرسول 

<sup>(</sup>١) ينظر: المستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٣٨٤؛ والمستشرقون والقرآن الكريم لمحمد بهاء الدين: ٢٢٠ - ٢٢١.

## الهبحث الثانثي

# دراسة روايات في كتب أهل السنة يساء فهمها في صحة نقل القرآن

لقد أثرت شبهة في شكل روايات فيها آيات منسوخة التلاوة، أو قراءات شاذة، وهذه الروايات موجودة عند أهل السنة ولكن أسيء فهمها.

على أن هذا النوع من النسخ حصل فيه خلاف عند أهل السنة، فمنهم من أجازه شرعاً وعقلاً، ومنهم من أجاز وقوعه عقلاً، ولكنه لم يقع في كتاب الله، لأن روايات أحاديثه آحاد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر(۱)، وسيأتي توضيح هذه المسألة عند دراسة هذه الروايات بعد قليل إن شاء الله تعالى.

إن معرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، وإن الإلمام بهذا النوع من علوم القرآن يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي، ويطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته للخلق وسياسته للبشر، والنسخ من أهم قضايا القرآن، والمفسرون عموما يهتمون بالناسخ والمنسوخ، حتى قال أحد العلماء: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ<sup>(۲)</sup>.

ومن الآثار الواردة التي تدل على أهمية هذا العلم، ما روي عن الإمام على بن أبي طالب على أنسه مر على قاص فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال له: هلكت وأهلكت(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح المنان في نسخ القرآن، على حسين العريض: ١٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي: ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة أبي النصر، المطبوع مهامش

أما معرفة النسخ في اللغة والاصطلاح:

ففي اللغة: يطلق على عدة معان، منها: الإزالة، والإبطال، يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته (١)، وقوله تعالى: ﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلِقِى ٱلشَّيْطَانُ ...﴾ (٢)، أي يزيله ولا يجعل له شيئا عوضا عنه (٣).

أما النسخ في الاصطلاح، فلقد عرف بتعريفات كثيرة، ولعل أدق تعريف للنسخ منها هو ما اختاره ابن الحاجب<sup>(1)</sup>: (رفع الحكم الشرعي بدليل شزعي متأخر)<sup>(0)</sup>.

فجمهور العلماء قالوا بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه (١)، منها قوله سبحانه

أسباب النزول للواحدي: ٥؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٥؛ والبرهان: ٢: ٩٢؛ والإتقان: ٢/ ٤٤؛ ومناهل العرفان: ٢/ ٧٠؛ ومحمد بن كعب القرظي وأثره في التفسير، رسالة ماجستير للباحث أكرم عبد خليفة: ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة (نسخ): ٣/ ٦١؛ والقاموس المحيط: ١/ ٢٨١؛ محتار الصحاح: ٢٥٦ وينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للإمام السيوطي، تحقيق: أحمد شمس الدين: ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب فتح المنان في نسخ القرآن للأستاذ على حسين العريض: ١٢.

<sup>(</sup>٤) هــو أبـو عمر عثمان بن أبي بكر بن يونس المالكي الشيخ الإمام المقري الأصولي الفقيه النحوي (ت٦٤٦هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء: ٢٦٦ / ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٥) فـــتح المنان في نسخ القرآن، على حسين العريض: ٢٨؛ وينظر: مناهل العرفان: ٢/
 ٢٧؛ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن قيم الجوزية: ٣٤٤ ومباحث في علوم القرآن، د.صبحي الصالح: ٢٥٩؛ ومحمد بن كعب القرظي وأثره في التفسير، للباحث أكرم عبد خليفة: ٢٧٦.

وتعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ '...﴾ (١)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْيِرٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۤ ...﴾ (٢).

ومن أدلة وقوع النسخ من السنة النبوية، ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (قال عمر شه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله وقد قال الله تعالى ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ )(٣).

أما أنواع النسخ في القرآن، فقد ذكر العلماء المثبتون للنسخ أن النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً.

الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم(٤).

وسلم الآن بدراسة بعض الروايات في كتب أهل السنة يساء فهمها. واتخذت مطعناً على أهل السنة بتحريف القرآن:

#### الرواية الأولى:

روي عَـن ابْـنِ عَبَّاسٍ عَن عمر ﴿ أَنهُ قَالَ: (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْهِ آيَةَ الْرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، من الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ
 نُنسِهَا ...﴾، رقم (٤٢١١): ٢/ ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) الإتقان للسيوطي: ٢/ ٤٦؛ وينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن: ١/ ٨٦؛ وفتح المنان في نسخ القرآن: ٥٠٠؛ وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات، د. محمد عبد السلام كفافي والأستاذ عبد الله الشريف: ١١٧.

وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، ثُمَّ قَال: كُنَّا نَقْرَأ: (لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ)، أوْ (إنَّ كُفْرًا بكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبائكُمْ) (١).

وفي رواية الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: (كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله على يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقال عمر: لما نرلت أتيت النبي فقلت: أكتبها، فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم)(٢).

إن آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا) هي آية نسخت تلاوتها، (قال البسن حجر: السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، قلت - أي الإمام السيوطي -: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة، وهو أن سبب التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيا لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر) (٣).

وأورد آيــة الرجم الإمام الباقلاني بلفظ قريب من الرواية الأولى، وقال: (روي عــن عمر بن الخطاب ، أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا روي عـن عمر بن الخطاب ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، رقم (٦٤٤٢): ٦/ ٢٥٠٣؛ وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم (١٦٩١): ٣/ ١٣١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان: ٢/ ٥٦.

وأنرل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل الله آيتا الرجم، فرجم رسول الله يُ والمسيخة فارجموهما ورجمنا بعده، وأن آية الرجم في كتاب الله حق، (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة جزاء بما قضيا من الشهوة نكالا من الله والله عزيز حكيم)، قالوا- أي الرافضة-: وهذا تصريح بنقص القرآن.

وهـــذا الحديث بأن يكون حجة عليهم أولى؛ لأنه آية الرجم لما كانت قــرآنا منزلا لم يذهب حفظها على عمر ولا على غيره، وإن كانت منسوخة التلاوة باقية الحكم، والدليل على أنها منسوخة أن جميع الرواة وكل من تكلم في الناســخ والمنسوخ ذكروا نسخها، وذلك حجة قاطعة، ويدل على ذلك أيضا قــول عمــر بن الخطاب في في الملأ من الصحابة: لولا أن يقال زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لأثبتها، فلو كانت ثابتة التلاوة لم يقل هذا)(١).

وإن قيل: كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال تعالى: ﴿ هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْيرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ (٢)، وهذا إحبار لا يدخله خلف؟ فالجواب أن تقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه (٣).

إذن إن آيــة الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا)، هي آية نسخت تلاوتها وبقــي حكمها، وقد ذكرها الإمام السيوطي في الضرب الثالث- في تقسيماته للنسخ- (ما نسخ تلاوته دون حكمه)(٤)، أما ما ذكره الخوئي باتهامه أهل السنة

<sup>(</sup>١) نكت الانتصار لأبي بكر الباقلاني: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان للسيوطي: ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ٢/ ٥٢؛ وينظر: مدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة: ٢٧١.

بحـــذف آيـــة الرجم ولأنهم يقولون بنسخ التلاوة، فهو مردود (١)، وبدليل ما أوردنـــاه مـــن أدلة على جواز نسخ التلاوة، وكذلك فقد اعترف هذا النسخ واستدل هذه الآية كبار علماء الشيعة منهم:

١- أبو علي الفضل الطبرسي، إذ قال: النسخ في القرآن على ضروب، ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم (٢).

٢- أبو محمد الطوسي الملقب بشيخ الطائفة، إذ قال: النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: منها ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم، وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا)<sup>(٣)</sup>.

٣- كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي، إذ قال: المنسوخ على ثلاثة ضروب: منها ما نسخ خطه وبقي حكمه، فما روي منه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)<sup>(1)</sup>.

٤- محمد باقر المجلسي، صحح رواية آية الرجم التي بالكافي، وقال: وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها(٥).

فهـذه الآيـة (الشيخ والشيخة إذا زنيا...) غير موجودة في المصحف

<sup>(</sup>۱) ينظر: البيان في تفسير القرآن: ٢٠٥؛ وقد وقفت أيضا على مخطوطة تبدأ من ص: ١ وتنتهي ص: ٤٥ فيها روايات كثيرة وقسم منها مكرر في ثنايا المخطوطة، وصاحبها لم يعنونها ولم يكشف عن نفسه، يتهم فيها أهل السنة بتحريف القرآن، وهذه المخطوطة في خزانة مكتبة الأخ عمار الجعفري – زميلي في مرحلة الدكتوراه – وهي نسخة مصورة على نسخة الدكتور عبد الحكيم الأنيس.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: ١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) التبيان في تفسير القرآن: ١ / ١٣.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ للحلى: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) مرآة العقول: ٢٣/ ٢٣٧؛ وينظر: الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن، محمد عبد الرحمن السيف: ٩٨.

#### الرواية الثانية:

عن عمرة (٢) عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن (بخمس معلومات) فتوفي رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن) (٣).

ولا يهمنا ما قاله الخوئي لأن كبار علماء الشيعة أقروا هذا النسخ وقالوا بسه، منهم أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة، إذ قال: (... نسخ التلاوة والحكم معما ممثل ما روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات يحرمن ثم نسخن)(1).

إذن فــبما أن هذه العبارة (عشر رضعات) غير موجودة في المصحف

<sup>(</sup>١) ينظر: فـتح المنان في نسخ القرآن: ٢٢٣؛ وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات للدكتور محمد عبد السلام كفافي والأستاذ عبد الله الشريف: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية، فقيهة سيدة نساء الستابعين، روت عسن السيدة عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وعنها سليمان بن يسار والزهري، توفيت قبل المائة. ينظر ترجمتها: تهذيب الكمال: ٣٥/ ٤١١؛ وتقريب الستهذيب: ١/ ٧٥٠؛ وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ومروياتها في كتب الحديث التسعة، دراسة وتخريج، رسالة ماجستير للباحثة انتصار قيس محمد نايف: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (٣) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة، رقم (١٤٥٢): ٢/ ٢٠٨، وموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة، رقم (١٢٧٠): ٢/ ٢٠٨، وسنن أبي داود: كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، رقم (٢٠٦٢): ٢/ ٢٣٠، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم (١١٥٠): ٣/ ٤٥٥؛ وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم (٤٤٨): ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) التبيان في تفسير القرآن: ١/ ١٣.

حـــتى تتلـــى كذلك العمل مها غير موجود، فثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جمعا(١).

قال الباقلاني: (وقولها: لقد كانت تقرأ إلى أن مات رسول الله إنما تعني به أنه كان مما يحفظه كثير من الناس، ولم تقل أنه كانت قراءته واجبة، وقد قال الله تعالى: ﴿ \* مَا نَنسَخٌ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ نِحَنيْرٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَآ \* (٢)، فنص أنه ينسخ الآية ويزيلها، وقد ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، وينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وربما نسخا جميعا)(٣).

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: (ومعناه أن النسخ بخمس رضعات، رضعات تأخر إنزاله جداً، حتى أنه فلا توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى)(1).

وكذا قال الإمام السيوطي، عند قولها: (فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن)، قال: بأن المراد قارب الوفاة، أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يسبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله وهي وبعض الناس يقرؤها) (٥٠).

وقد يراد من هذا أيضا أنه كان فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه، ولا شك أن السنة شارحة للقرآن ومبينة له، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح المنان في نسخ القرآن: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) نكت الانتصار للباقلاني: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم، كتاب الرضاع: ١٠/ ٣٠؛ وينظر: المدخل لدراسة القرآن لمحمد أبي شهبة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ٢/ ٤٦.

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١). وأيضا فإن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويكون الأمر من نسخ السنة بالسنة، ويكون قولها في الحديث: (فتوفي رسول الله على وهن مما يقرأ من القرآن)، أي من حكم القرآن على أنه سنة لا قرآن، ولا شك أنهم كانوا يعنون بحفظ السنة أيضا، أو يكون المراد وهن فيما يعلم من أحكام القرآن (٢).

قال ابن حجر: وهذه الرواية مهما صحت فهي رواية آحاد، ورواية الأحاد لا يثبت مها القرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر (٣).

#### الرواية الثالثة:

جاء في صحيح مسلم: (أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فانسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)(3).

وأوردها السيوطي في روايتين منفصلتين تحت عنوان: ما نسخ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، من الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٩/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، رقم (١٠٥٠): ٢/ ٧٢٦.

تلاوته دون حكمه الله وقد توسعنا في الحديث عن نسخ التلاوة في السرواية الأولى قبل قليل، وكذلك أوردها الخوئي في البيان متهما أهل السنة بالطعن في القرآن (٢).

وقد أجاز هذا النسخ أيضا واستدل مهذه الرواية كبار علماء الشيعة خلافا للخوئي، منهم:

1 – أبو علي الطبرسي، إذ قال: جاءت أخبار كثير بأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها، فمنها: ما روي عن أبي موسى: أنهم كانوا يقرؤون (لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)، ثم رفع (٣).

٢ - كمال الدين العتائقي الحلي، إذ قال: (ما نسخ خطه وحكمه، هي: لو أن لابسن آدم واديين من فضة لابتغى لهما ثالثا، ولو له ثالثاً لابتغى رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)<sup>(3)</sup>.

٣- أبو جعفر الطوسي، إذ قال:... كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها،
 منها: (لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ثم رفع<sup>(٥)</sup>.
 الم واية الم ابعة:

جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك شه في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت النبي الله يدعو على قاتليهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البيان في تفسير القرآن: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) التبيان في تفسير القرآن: ١/ ٣٩٤.

حتى رفع: (أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا)(١).

أوردها الإمام السيوطي تحت عنوان: ما نسخ تلاوته دون حكمه (٢).

وقال الإمام الباقلاني عن هذه الرواية والتي قبلها: فجوابنا عن جميع هذا الجنس أنه كان قرآنا رفعت تلاوته ونسخت<sup>(٣)</sup>.

وقد قال مهذا النسخ أيضا كبار علماء الشيعة، منهم:

1- أبو على الطبرسي، إذ قال: جاءت أحبار كثيرة بأن أشياء في القرآن نسخ تلاوتها منها: عن أنس: أن سبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتابا: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم إن ذلك رفع<sup>(1)</sup>.

Y – أبو جعفر الطوسي، إذ قال: كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها، منها: (عـن أنس بن مالك: أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا فيهم كتابا: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم إن ذلك رفع)(°). الوواية الخامسة:

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضيلة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش: (قال لي أبي بن كعب: كأين تعد سورة

<sup>(</sup>۱) صحیح البحاري، كتاب الجهاد والسیر، باب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أُمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَآ اُ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ﴿ ﴾ ، حدیث رقم (۲٦٥٩): ٣/ ٣٠١؛ وصحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة، رقم (۲۷۷): ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/ ٥٥؛ وينظر: الشيعة الاثنى عشرية وتحريف القرآن: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نكت الانتصار: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان: ١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيان: ١/ ٣٩٤.

الأحزاب؟ قلت: اثنين وسبعين آية، قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة، وهي أطول من سورة البقرة)(١).

وفي رواية: (إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم، قلت: وما آية الرجم؟ قال-أي أبي بن كعب-: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)(٢).

وفي روايسة عروة بن الزبير عن عائشة: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمسن النبي على مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن)(٣).

وسوف ندرس رواية أبي عبيد لنبين حال الرواة عند علماء الجرح والتعديل، ثم نحكم على الرواية.

# ١- أبو عبيد:

• هو الإمام المحتهد العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي.

○ صاحب المصنفات الكشيرة، منها كتاب فضائل القران، أحد كبار الأعلام، (ت ٢٢٤هـ).

<sup>(</sup>۱) الإتقان للسيوطي: ٢/ ٥٣؛ وأوردها الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي كعب، حديث رقم (٢١٢٤٤): ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، مسند أبي بن كعب، رقم (٢١٢٤٥): ٥/ ١٣٢؛ وينظر: صحيح ابسن حسبان، ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن، حديث رقم (٤٤٢٨): ١٠/ ٢٧٣؛ والإتقان: ٢/ ٥٠ - ٥٣؛ وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسين العريض: ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان: ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظــر تهذيب التهذيب ١٥٧/١٢، ٣١٥/١؛ والخلاصة للخزرجي: ٣١٢، ٣٦٩؛ وينظر: فضائل القران لأبي عبيد، تحقيق: احمد عبد الواحد ١٧/١.

# ٢ ـ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أبو إسحاق الأنصاري:

- روى عـن: سعد بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن دينار، ومالك بن انس.
- روى عـنه: إبـراهيم بن عبد الله بن حاتم، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن حسان التنيسي.
  - O وثقه احمد بن حنبل، وأبو زرعة، والنسائي، وابن معين.
    - Oقال ابن حجر: ثقة: ثبت من الثامنة<sup>(١)</sup>.

# ٣ المبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة العدوي:

- روى عـن ثابـت البـناني، وبكـر بن عبد الله المزني، وعبد ربه بن سعيد.
  - 🔾 روى عنه: عبد الله بن المبارك، والفضل بن دكين، والكرماني.
- قال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال ابن المديني: هو صالح.
- وقال ابن حجر: صدوق یدلس، من السادسة، مات سنة ست وستین علی الصحیح(7).

#### ٤ عاصم بن بهدلة:

- 🔾 وهو ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي.
- روى عـن: حمـيد الطـويل، وذكـوان أبي صالح السمان، وزر بن حبيش.
- O روى عـنه: أبان بن يريد العطار، وحماد بن سلمة، وزهير بن

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٥٦/٣؛ وتقريب التهذيب ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢٧/١١؛ وتقريب التهذيب ١٩/١.٥١

حر ب.

- قـــال أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا، قارئا للقرآن، وقال أيضا: كان خيرا ثقة.
- © وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين (١).

#### ٥- زر بن حبيش:

- 🔾 روى عن: عمر وعلى وعبد الله وأبي رضي الله عنهم.
  - 🔾 روى عنه: الشعبي وإبراهيم وعاصم.
- و ثقه یحیی بن معین، و ذکره ابن حبان فی الثقات، مات سنة اثنتین و شانین (7).

فالــرواية إســنادها حســن بسبب حال المبارك بن فضالة وعاصم بن أبي النجود، ولها متابع آخر في مسند الإمام أحمد، كما مر بنا قبل قليل<sup>(٣)</sup>.

ومعنى هذه الرواية كما قال الإمام الباقلاني: (قلنا: هذا الشيء لا يصح عن أبي، ولو صح فمعناه: أنها نسخت تلاوتها وأزيلت لأنه لم يقل فرطنا فيها ولا ضيعناها، وكيف يصح أن يضيع أو يفرط وهو الذي أدخل في مصحفه القنوت (أ) الذي ليس هو قرآنا من شدة احتياطه وقوة اجتهاده) (أ)، إلا أن الإمام السيوطي اعتبره من الضرب الثالث: ما نسخ

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٣/ ٤٧٣؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل: ٣/ ٢٢٢؛ والثقات لابن حبان: ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، رقم (٢١٢٤٥): ٥/ ١٣٢؛ والإتقان: ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي الحديث عن القنوت في الرواية القادمة.

<sup>(</sup>٥) نكت الانتصار للباقلاني: ٩٥.

نسخ تلاوته دون حکمه<sup>(۱)</sup>.

وقد أقر كبار علماء الشيعة هذا النسخ مستدلين مهذه الرواية خلافا للخوئي، منهم:

1- أبو علي الطبرسي، قال: ... أن يكون معنى التأخير أن ينزل القرآن فيعمل به ويتلى، ثم يأخر بعد ذلك بأن ينسخ فيرفع تلاوته البتة ويمحى.. ولا يعمل بستأويله، مثل ما روي عن زر بن حبيش أن أبيا قال له: كم تقرؤون الأحزاب؟ قسال: بضععا وسبعين آية. قال: قد قرأتها ونحن مع رسول الله على أطول من سورة البقرة (٢).

Y- أبو جعفر الطوسي، إذ قال: قد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها وعددها، وذكر منها أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول(7).

#### الرواية السادسة:

ما جاء في سورتي الخلع والحفد في مصحف ابن عباس وأبي بن كعب في رواية ابن الضريس<sup>(1)</sup>: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان: ١/ ٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان: ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) ابسن الضريس: هو محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس أبو عبد الله البجلي الرازي، الحسافظ المحدث المصنف المعمر الثقة، روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال: هو ثقة، (ت ٢٩٤هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء: ٣١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١/ ١٤٣)؛ وأوردها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن علي بن أبي طالب الله عن الله عبد الرزاق، رقم (٤٩٧٨): ٣/ ١١٤.

وقال السيوطي: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق، قال: أمان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد في خراسان، فقرأ مهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك(١).

وأخرج البيهقي وأبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أن جبريل نزل بذلك على النبي وهو في الصلاة مع قوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٢)، لما قنت يدعو على مضر (٣).

وأشار السيوطي إلى هذه الرواية في موضع آخر، وذلك عند الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه، حيث قال: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه، سورتا القنوت في الوتر، وتسمى سورتي الخلع والحفد<sup>(٤)</sup>.

وأوردها الخوئي في كتابه (البيان) متهما أهل السنة بالطعن في القرآن (٥)، على أن جمهور العلماء من أهل الفقه والحديث وخاصة علماء الحنفية، ذكروا أن هذا دعاء مروي عن الرسول وكان يقنت به في الوتر، ولم يقل أحد منهم إنه كان سورة من القرآن (١). وعلى فرض أن أبيا أثبتها في المصحف على أنها قررة، فالرواية رواية آحاد لا يصح الاحتجاج مها في إثبات القرآن القطعي الثبوت (٧).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني، رقم (٨٦٠): ١/ ٢٩٢؛ والإتقان: ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، من الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيان في تفسير القرآن: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) فتح المنان في نسخ القرآن: ٢٦٤؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) فتح المنان في نسخ القرآن: ٢٦٠.

ويجاب عن ذلك أيضا بأن ثبوت النسخ شيء، وثبوت نزول القرآن شيء آخر، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الواحد، أما ثبوت نزول القصرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن، فيكفى فيه أحبار الآحاد(۱).

وكتابة أبي بن كعب لهذا الدعاء في مصحفه لا يدل على القرآنية، ونحن نعلم أن مصاحف الصحابة لم تكن قاصرة على المتواتر، بل كان بعضها مشتملاً على المنسوخ تلاوة وعلى رواية الآحاد، وعلى بعض التفسيرات، وتأويلات وأدعية ومأثورات، ومن ذلك هذا الدعاء الذي يقنت به كثير من المسلمين في الوتر، كما أن القنوت في الصلاة لا يدل على القرآنية.

وذكر بعض العلماء أن أبيا كله كتبه في مصحفه، وسماه سورة الخلع والحفد لورود مادة هاتين الكلمتين فيه (٢)، ولهذا ورد عن مصحف أبي أن عدد سور القرآن مائة وست عشرة سورة (٣)، إلا أن الإمام السيوطي ذكرهما فيما نسخ تلاوته دون حكمه حكما مر وقال في رواية أخرى: أخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير: (أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عنابك بالكافرين ملحق، قال ابن جريج: حكمة البسملة أنهما سورتان في

<sup>(</sup>١) ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) البرهان للزركشي: ١/ ٢٥١؛ وذكر أن في مصحف أبي دعاء الاستفتاح والقنوت في آخره كالسورتين، وأن عدد سور القرآن عنده مائة وستة عشرة سورة، وقال: وكان مصحف عبد الله بن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة، ولم يكن فيها المعوذتين لشبهة الرقية، كما سيأتي الحديث عن المعوذتين.

مصحف بعض الصحابة)(١).

## بيان حال الرواة:

#### أ- سفيان الثوري:

- 🔾 هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري.
- قـال ابـن حجر: ثقة، حافظ، فقیه عابد ربما دلس، مات سنة إحدى وستین (۲).

#### ب- ابن جريج:

- هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
- قال ابن حجر: ثقة، فقیه، فاضل، کان یدلس ویرسل، مات سنة خمسین و مائة(7).

# ج- عطاء بن أبي رباح:

- واسمه أسلم، أبو محمد القريشي.
- صل ابن حجر: ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، مات سنة أربع عشرة ومائة (١).

# د- عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أبو عاصم الليثي:

• وثقــه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وقال ابن حجر: ولد على عهد النبي

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي، رقم (۲۹۹۲): ۲/ ۲۱۰؛ وينظر: مصنف ابن أبي شيبة، ما يدعو به في قنوت الفجر، رقم (۷۰۳۰): ۲/ ۲۱۰؛ والإتقان: ۱/ ۱٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب الكمال: ١١/ ١٥٤؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب: ١/ ٥١٠؛ والخلاصة: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٠/ ٦٩؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٩١.

ﷺ، وقيل: توفي سنة أربع وستين(١).

فالسرواية إسسنادها صحيح، والله أعلسم، فهسي مما نسخ تلاوته دون حكمه على رأي الإمام السيوطي ومن وافقه، ففي مثل هذه الروايات أخسر جت من القسرآن لأنها منسوخة وأعيدت إلى السنة فصارت منها، وكذلك فهسي رواية آحاد لا يصح الاحتجاج بها في إثبات القرآن القطعي الثبوت بالخبر المتواتر.

#### الرواية السابعة:

روت حميدة بنت أبي يونس، قالت: قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأول، قال: قبل أن يغير عسمان المصاحف<sup>(۲)</sup>. وأوردها السيوطي في الإتقان تحت عنوان: ما نسخ تلاوته دون حكمه<sup>(۳)</sup>. وأوردها الخوئي في (البيان) متهما أهل السنة بالطعن في القرآن<sup>(٤)</sup>.

أقسول: إن الزيادة (وعلى الذين يصلون في الصفوف الأول) منسوخة التلاوة، وكانت موجودة قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد، لأن عشمان الله حسذف من القرآن ما كان منسوخ التلاوة، وتعد أيضا قراءة

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٩ / ٢٢٣؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية لم أجد لها تخريجا.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) البيان: ٢٠٣.

شاذة لأنها ليست متواترة(١).

## الرواية الثامنة:

قــال الخوئي: أخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعا: (القــرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف)، وأوردها الخوئي في (البيان) متهما أهل السنة بالطعن في القرآن (٢).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس، ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث، ولم أجد لغيره في ذلك كلاما، وبقية رجاله ثقات (٢)، وذكر الإمام السبوطي هذه الرواية، وقال: (أخرجه الطبراني، ورجاله ثقات إلا شيخ الطبراني: محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث، وقد حمل ذلك على ما نسخ رسمه من القرآن أيضا، إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد)(٤).

وأعـــتقد أن مثل هذه الرواية ربما كانت من الروايات التي لم يتحقق من إسنادها، ويكون قد أوردها السيوطي أو غيره من باب العلم بها فقط، ولم يكن يقصد أن يثبت بها آيات من القرآن الكريم، ثم نسخت ورفعت.

وقال صاحب كتاب فتح المنان: (وكان الأولى به رحمه الله- أي الإمام السيوطي صاحب الإتقان- أن يجرد هذا المؤلف العظيم في علوم القرآن عن

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان: ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيان في تفسير القرآن: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمي: ٧/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/٢٥١.

ذكر هذه الروايات الضعيفة الهزيلة حتى لا يترك بلبلة في الأفكار، ولا يفتح بابا لأعداء الإسلام يلجئون منه للطعن في القرآن الكريم من هذا الطريق، ويستدلون مهذا الروايات على تحريف القرآن الكريم...)(١).

#### الرواية التاسعة:

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، قال: سمعت بجالة التميميي قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في المسجد فيه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم)(٢).

# بيان حال الرواة:

أ- عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني:

- 🔾 روى عن: الحجاج بن أرطأة، وسفيان بن عيينة، وابن جريج.
  - 🔾 روى عنه: أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني.
- $\bigcirc$  قــال ابن حجر: ثقة، حافظ، مصنف شهیر، وکان یتشیع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومائتین وله خمس وثمانون سنة (7).

#### ب- ابن جریج:

🔾 ثقة، تقدم.

# ج- عمرو بن دينار أبو محمد المكي:

- O روى عن: بجالة بن عبدة التميمي.
- 🔾 روی عنه: أبان بن يزيد، وابن جريج.

<sup>(</sup>١) فتح المنان في نسخ القرآن، على حسين العريض: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق: ١٨١/١٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٨/ ٥٢؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٣٥٤.

- قال ابن حجر: ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة (۱). د – بجالة بن عبدة التيمي:
- 🔾 روى عن: عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.
  - 🔾 روى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة بن دعامة.
  - $\bigcirc$  قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن حجر: ثقة من الثانية $\bigcirc$

فالـرواية إسـنادها صحيح، والله أعلم. وأن كلمة (وهو أبوهم) تعد منسوخة التلاوة، وهي أيضا من القراءات الشاذة.

عن هذه الزيادة (وهو أبوهم) قال بها كبار علماء الشيعة، وعدوها من القراءات الشاذة، منهم:

١- محسن الفييض الكاشاني في كتابه (تفسير الصافي)، إذ قال: (عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قرآ: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) (٣).

#### الرواية العاشرة:

عن عروة قال: كان مكتوب في مصحف عائشة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)(١).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٢/ ٥؛ وتقريب التهذيب: ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٤/ ٨؛ وتقريب التهذيب: ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي: ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، من الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى: ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب دليل من قال: صلاة الوسطى

وفي صحيح مسلم أيضا في نفس الباب: عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ... ﴾ (١)، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم)(٢).

فهـــذا دليل واضح على أن هذه الزيادة-(وصلاة العصر) التي وردت في صحيح مسلم- كانت من القرآن، فنسخها الله سبحانه وتعالى.

إن هذه الزيادة (وصلاة العصر) قال مها كبار علماء الشيعة، وعدوها من القراءات الشاذة منهم:

١ - علي بن إبراهيم القمي إذ قال في تفسيره: عن أبي عبد الله العَلَيْلُ أنه قال:
 (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) (٣).

٢- هاشم البحراني، إذ قال في تفسيره: وفي بعض القراءات (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين)<sup>(١)</sup>.

٣- محمد بن مسعود العياشي، ذكر في تفسيره: قال: روي عن محمد بن مسلم
 عــن أبي جعفر قال: قلت له: الصلاة الوسطى، فقال: (حافظوا على الصلوات

هــي صــلاة العصر، رقم (٦٢٧): ١/ ٤٣٦؛ وينظر: تفسير الطبري: ٢/ ٣٤٣؛ ومصنف عبد الرزاق: ١/ ٥٧٨؛ وكتاب المصاحف لابن أبي داود: ١/ ٣٤٨؛ وفتح الباري: ٨/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية (٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٦٣٠): ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تفسير القرآن: ١/ ١٠٦؛ تفسير الآية (٢٣٨) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان: ١/ ٢٣٠، الآية (٢٣٨) من سورة البقرة.

والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)(١).

### الرواية الحادية عشرة:

ورد في صحيح البخاري عن إبراهيم بن علقمة قال: (دخلت في نفر من أبو أصحاب عبد الله الشام أي أصحاب عبد الله بن مسعود فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا، فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم، قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي، فقال: اقرأ، فقرأت: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى)، قال: أنست سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم، قال: وأنا سمعتها من في النبي وهؤلاء يأبون علينا).

وهذه القراءة تعتبر شاذة وغير متواترة، وهي حبر آحاد تفيد النسخ فلا تكون من القرآن المجمع عليه حين جمعه عثمان الله القراءة المتواترة هي: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتُى ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتُى ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتُى ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### الرواية الثانية عشرة:

روى الإمام أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم: (أن عصب الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه) (٥). وفي رواية: (أنه حكهما من مصحفه) (٦).

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح السبخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما، حديث رقم (٣٥٣٢): ٣/ ١٣٦٨؛ وصحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب ما يتعلق بالقراءات، حديث رقم (٨٢٤): ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) الشيعة الاثني عشرية وتحريف القرآن: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد، رقم (٢١٢٢٦): ٥/ ١٢٩؛ وصحيح ابن حبان، رقم (٧٩٧): ٣/ ٧٧؛ وينظر: مناهل العرفان للزرقاني: ١/ ٢٧٥: ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد، رقم (٢١٢٢٦): ٥/ ١٢٩ والمعجم الكبير للطبراني:

وقد قال أغلب العلماء أن هذه الروايات غير صحيحة ومدسوسة على ابن مسعود منهم: الإمام النووي، قال في شرح المهذب: (أجمع المسلمون على أن المعدوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح)(١).

وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وكذا قال الفخر السرازي في أوائل تفسيره (۲)، وقال الباقلاني: (وأما المعوذتان فكل من ادعى أن عسبد الله بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن، فقد جهل وبعد عن التحصيل؛ لأن سبيل نقل القرآن ظاهرا مشهورا.. وكيف ينكر كونها قرآنا منزلا ولا ينكر عليه الصحابة، فلو أنكرها لم يستبعد ممن قرأ عليه أن يروي ذلك عنه ويذكره، فلما لم يرو عنه، ولا نقل مع جريان العادة دل على بطلانه وفساده) (۳).

قال الزركشي في ذكر عدد سور القرآن: (باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة، قال: وكان في مصحف ابن مسعود اثنا عشرة لم يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقية، وجوابه: رجوعه عنه)(1).

إلا أن الحافظ ابن حجر ذهب إلى صحة ما روي عن ابن مسعود، من أنه حذف المعوذتين من مصحفه، قال: (قول من قال أنه كذب عليه مردود والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الروايات صحيحة،

<sup>. 4 0 7 7 .</sup> 

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/ ٩٦٤؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٧٥؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨/ ٩٦٤؛ ومناهل العرفان: ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي: ١/ ٢٥١.

والتأويل محتمل، وقد أوله القاضي وغيره على إنكار الكتابة)(١١).

وقد صح عن النبي الله أنه قرأهما في الصلاة، وهذا في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر: (فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في الصلاة فافعل)(٢).

وروي عن عقبة بن عامر الجهني أيضا في صحيح ابن خزيمة، قسال: كنت أقود ناقة رسول الله في في السفر، فقال: يا عقبة ألا أعلمك خسير سورتين قر تتا؟ فعلمني: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ (٣)، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٤)، فهنده أخبار بنص الرسول في على أنها قرآن منزل (٥).

وعلى فرض صحة الرواية - كما ذكر ابن حجر - من أنه حذف المعوذتين وكذلك الفاتحة، أو حكها، فالجواب عن هذا الاحتمال كما يأتى:

1- فأما ما روي من حكه إياهما في المصحف فذلك بعيد، ويحتمل أن يكون حك الفواتح والفواصل، ويحتمل أن يكون رآها مكتوبة في غير موضعها الذي يجب أن تكتب فيه، ويمكن أن يكون رآها كتبت مغيرة بضرب من التغيير فحكها، وقال: لا تخلطوا به ما ليس منه، يعنى فساد النظم (٢).

٢- إن عدم كتابتهما أو حكهما لا يستلزم إنكار كونهما من القرآن، لجواز أنه

<sup>(</sup>١) ينظــر: فتح الباري لابن حجر، كتاب التفسير: ٨/ ٩٦٤؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، كتاب فضل قراءة المعوذتين، رقم (٢): ١/ ٥٥٨): ١/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الفلق، الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الناس، الآية (١).

<sup>(°)</sup> صحيح ابن خزيمة، باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن، رقم (٥٣٥): ١/ ٢٦٨؛ وينظر: نكت الانتصار للباقلاني: ٩١.

<sup>(</sup>٦) نكت الانتصار للباقلاني: ٩٣ - ٩٤.

كان لا يكتبهما اعتمادا على حفظ الناس لهما لا إنكارا لقرآنيتهما، فالفاتحة يقرؤها كل مسلم في الصلاة، والمعوذتان يعوذ بهما المسلمون وأولادهم وأهليهم، وكما كان رسول الله في يرقي الحسن والحسين بهما(۱) وبغيرهما من المعوذات كقوله في: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)(۲)، قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: (وأما إسقاط الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست مسن القرآن، معاذ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشها والنسيان والزيادة والنقصان)، ومعنى ذلك أنه يرى أن الشك والنسيان والزيادة والنقصان مأمونة في سورة الحمد، لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد لأجل الصلاة(۳).

٣- أنها رواية آحاد، فهي لا تعارض القطعي الثابت بالتواتر، والعبرة في التواتر أن يروى عن جمع يحيل العقل تواطئهم على الكذب، لا أن يخالف فيه مخالف، فظـن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن لا يطعن في قرآنيتهما ولا ينقض تواتر القرآن.

ولعـــل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس، لأن قراءة عاصم عن

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد، رقم (٢١٢٢٧): ٥/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، رقم (٢٧٠٨): ٤/ ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٧٥- ٢٧٦؛ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: ٢٥٩.

ابسن مسعود ثببت فيها المعوذتان والفاتحة، وهي صحيحة، ونقلها عن ابن مسعود صحيح<sup>(۱)</sup>.

وهناك روايات أخرى تجري مذا المضمار أعرضنا عن ذكرها، إذ لا تخستلف عما تقدم، فمنها منسوخة التلاوة، ومنها روايات شاذة، ومنها أصلها الكذب والاستهانة بالمسلمين، وجميعها لا يشكل دليلا واحدا مقنعا على دعوى التحريف.

فمهما تعاقبت على هذا الكتاب العزيز الأجيال والسنون، فلا يزال غضا طريا كما أنزل، محفوظا بحفظ الله، فهو هداية الخالق لإصلاح الخلق، وشريعة السماء لأهل الأرض، وهو التشريع العام الخالد، الذي تكفل الله بحفظه، فقال: ﴿ إِنَّا خَذْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ لَحَيْفِظُونَ ﴿ إِنَّا خَذْنُ الله على الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري: ٨/ ٩٦٤؛ وينظر: مناهل العرفان: ١/ ٢٧٦؛ والمدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية (٩).

## الخاتهة

الحمد لله الذي أنعم عليَّ بالتوفيق لإكمال هذه الأطروحة (جمع القرآن دراسة تحليلية لمروياته)، وقد توصلت إلى عدة حقائق ونتائج، أهمها:

أولاً: القرآن الكريم معجزة أبدية للنبي في ومنهاج، إذ كل رسول مؤيد بمعجزة ومسنهاج، فمعجزة موسى العصا، ومنهاجه التوراة، ومعجزة عيسى إحياء الموتى بإذن الله، ومنهاجه الإنجيل، إلا الرسول في كانت معجزته عين مسنهاجه، وهسو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فسبهذا تكون المعجزة مودعة في المنهاج ويظل المنهاج محروساً بالمعجزة.

ثانياً: إن الرسول الكل الكل لم يستنسخ أو يطبع نسخا كثيرة من القرآن الكريم، وإنما طبع مئات بل ألوف من نسخ القرآن الكريم، ولكن على صفحات القلوب بكلمات من نور الوحي، فأخرج جيلا قرآنيا فريدا بعقيدته و شريعته و أخلاقه و آدابه.

ثالثاً: لقد حرص المعلم المربي سيدنا محمد في هذه المرحلة - مرحلة بدء الدعوة - على توحيد مصدر التلقي وتفرده، ألا وهو القرآن العظيم، فكان الصحابة يتلقون القرآن العظيم في مدرسة سيدنا محمد وينصرف أحدهم برزاد حصيلته بضع آيات من القرآن نزل بها روح القدس على قلب سيدنا محمد في فكانت كفيلة أن تنشئ هذا الجيل القرآني الفريد السني ينزع بهذه الآيات كل أوطار الجاهلية وعقائدها وقيمها، وتنسكب في قلبه المعاني الآتية من الله رب العالمين.

رابعاً: ظهور ذلك الجيل القرآني الفريد لم يكن فلتة عابرة، ولا مصادفة عمياء، ولم يأت من فراغ، وإنما شرة جهد نبوي طويل دام أكثر من عشرين عاما في البناء، ومن أسرار ظهوره حسن التلقي للقرآن الكريم، إذ كانوا يتلونه بروح المعرفة المنشئة للعمل، وبشعور التلقي للتنفيذ.

خامساً: مسع أن النبي على كان أمياً وأميته فضيلة ودليل صدق على نبوته وبعث في أمة أمية صدورها سجلات حياتها فقد عوضها الله تعالى عن القسراءة والكتابة بصدور حفظت للأمة كل ما روي عن رسول الله من مرويات، سواء ما كان متعلقاً بالوحي المكتوب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو غير المكتوب عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أضاف إلى جمع القرآن في الصدور للتأكيد على كتابته في السطور ولعل هذا يشير إلى بعض سر تسمية كلام الله بالقرآن و بالكتاب.

سادساً: حرص الصحابة الكرام على حفظ دستور الأمة من الضياع أشر أروع عمري، عمل عرف التاريخ لخدمة القرآن، وذلك بمشورة واقتراح عمري، وبإشراف من حليفة رسول الله الله اليم أبي بكر الصديق، وبتنفيذ زيد بن ثابت، وبمعاونة وإقرار الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وإجماع الأمة عليه دون نكير، فجمع القرآن مهذا العمل المبارك.

سابعاً: حب الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان الله وحرصه على توحيد الأمية بتوحيد دستورها، وجمعها على مصحف واحد، وهو المصحف الإمام، الذي اقترن باسمه، مصحف عثمان. فتم هذا العمل الخاليد باقتراح من حذيفة بن اليمان الله وبلجنة رباعية برئاسة زيد بن أبيت المحل سيدنا عثمان أمدً اللجنة بعدد آخر من الصحابة لمساعدتها في نسخ المصاحف وتوحيدها، حتى أصبحت اللجنة عشرية، وبإشراف مباشر منه رضى الله عنه وأرضاه.

ثامناً: نتيجة لدراستي لهذه الروايات دراسة عميقة، فقد تحصل لدي تسعاً وأربعين رواية من غير المكرر منها، وما عدا ما تفرع منها من أسانيد، فكان خمس عشرة رواية صحيحة وست روايات طرق إسنادها حسن،

وست عشرة رواية ضعيفة، تناولتها في الفصول الثلاثة الأولى من الرسالة، وما تبقى وهو اثنتا عشرة رواية قد تناولتها في الفصل الرابع واتضح لي بان سبعة منها صحيحة، ولكنها منسوخة التلاوة أو الحكم أو الحكم والتلاوة معاً، والخمسة الباقية ضعيفة.

تاسعاً: أساليب أعداء الإسلام من المستشرقين كثيرة، ومنها الطعن في الرسالة والرسول والرسول الله وأتباعه، وليس ذلك بمستبعد، فقد طعنوا قبل ذلك في المرسل، وهو الله تعالى.

عاشراً: لا خوف على القرآن من أعدائه، ولكن من أدعيائه الذين ينتسبون إليه انتسابا جغرافيا أو وراثيا أو باطنيا، فيظهرون خلاف ما يبطنون، ظاهرهم أنهم حماته، وباطنهم أنهم طاعنون به، إذ يطعنون في النقلة وهم الصحابة العدول ليطعنوا في المنقول وهو كتاب الله المحفوظ كما وعد، وكل قول بزيادة أو نقصان أو تحريف فهو كفر والعياذ بالله، لأنه يخالف قدوله سرحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَهُمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية (٩).

# قائمة المصادر والمراجع

# بغد القرآن الكريم

#### حرف (أ)

- ١- الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب الغنيمي، تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مطبعة الرسالة.
- ٢- الإتقان في علوم القرآن: الإمام العلامة أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي الشافعي (ت١١٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣- الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي بن منصور الطبرسي
   (ت٦٢٠هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- ٤- أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة: محمد مهدي الموسوي الأصفهاني (معاصر)، ط۲ (۱۳۸۸هـ)، المطبعة الحيدرية، النحف.
- ٥- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، ط١ (٤٠٤هـ)، دار الحديث، القاهرة.
- 7- أجنحة المكر الثلاثة، التبشير، الاستشراق، الاستعمار- دراسة وتحليل وتوجه: عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦).
- ۷- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، ط٦ (١٣٠٤هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر.

- ۸- الاستشراق والتبشير قراءة تاريخية موجزة: للدكتور سيد الجليند، دار
   قباء بالقاهرة (٩٩٩٩م).
- 9- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: لموفق الدين عبد الله بن قدامسة المقدسي (ت٦٢٠هـ)، تحقيق: الأستاذ علي نويهض، دار الفكر، بيروت (١٩٧٢م).
- ١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت٤٦٣هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة، مصر (٩٦٠م).
- 1 ١ الإسلام على ضوء التشيع: حسين الخراساني، بدون ذكر سنة الطبع أو المطبعة.
  - ١٢ الإسلام في وجه التغريب: أنور الجندي، دار الاعتصام، القاهرة.
- ۱۳ الإسلام، هنري ماسيه، ترجمها: بهيج شعبان، منشورات عويدات، بيروت، لبنان.
- ١٤ الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني (ت٥٩هـ)، أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى، بغداد.
- ١٥ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، عرض ونقد: د. ناصر بن عبد بن على القفاري، ط٢(٥١٤١هـ/ ١٩٩٤م).
- 17- أصــول الكافي: محمد بن يعقوب الكليني (ت٣٢٩هـ)، دار الكتب الإسلامية، طهران (١٣٨٨هـ).

- الدين الزركلي، ط٤، دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٨ أعيان الشيعة: لمحسن الأمين العاملي، مطبعة ابن زيدون، دمشق.
- 19- إنباه الرواة على أنباه النحاة: أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦هـــ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١(١٩٥٠م)، دار الكتب المصرية.
- ٢ الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان: للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني (ت٣٠٠هـ)، أطروحة دكتوراه، دراسة وتحقيق: القسم الأول، الجز الحثالث، في كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، للشيخ عبد الوهاب إسماعيل الأعظمي، بإشراف الدكتور محمد رمضان عبد الله، والدكتور فرج توفيق الوليد.
- 11- الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان: للقاضي أبي بكر الباقلاني، رسالة ماجستير، دراسة وتحقيق: الشيخ عبد القدوس أسامة، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله والدكتور عبد الحكيم الأنيس، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد (١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م).
  - ٢٢ الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- ٢٣ الأنوار النعمانية: نعمة الله بن عبد الله بن محمد الحسيني الجزائري (ت المنوار النعمانية: نعمة إيران.
- ٢٤ أوائــل المقالات في المذاهب المختارات: محمد بن النعمان المفيد (ت ١٣٩٣ هــ)، المطبعة ٤١٣ هــ)، المطبعة

الحيدرية، النجف.

#### حرف (ب)

- ٢٥ بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي (ت١١١هـ)، دار الكتب الإسلامية،
   طهران (١٣٨٧هـ).
- ٢٦- البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، ط٢(٩٧٤م)، مكتبة المعارف، بيروت.
- ٢٧ البرهان في تفسير القرآن: هاشم بن سليمان البحراني (ت١١٠٨هـ)، طبعة طهران (١٣٧٥هـ).
- ٢٨ البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي
   (ت٤٩٧هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة.
- ٢٩- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١ ٩١هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط ١ (١٣٨٤هـ).
- ٠٣- البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الخوئي، ط٣ (١٣٩٤هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت، وكذا طبعة بغداد (١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م)، مطبعة العمال المركزية، بغداد.

# حرف (ت)

- ٣١ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة: عبد الله فياض، ط٢، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
- ٣٢ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: للشيخ حسين محمد بن الحسن (ت٩٨٢هـ)، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت.

- ٣٣- تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري) الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر (٩٦٣م).
- ٣٤- تاريخ العروس: محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الأميرية (٣٥٠هـــ).
- ٣٥- تاريخ القرآن والتفسير: د. عبد الله محمود شحاتة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م).
- ٣٦- تاريخ القرآن: لأبي عبد الله الزنجاني (ت١٣٦٠هـ)، ط٣ (١٣٨٨هـ)، ط٣ (١٣٨٨هـ)، ط٣ بيروت، لبنان.
- ٣٧- تاريخ القرآن: لأبي عبد الله الزنجاني (ت١٣٦٠هـ)، ط٣ (١٣٨٨هـ ١٩٦٩م)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ٣٨- التاريخ الكبير: لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري (٣٦٥٦هــ)، ط٢ (٣٩٧هــ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن، الهند.
- ٣٩ تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ٢٩ تاريخ بغداد)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٠٤ تــاريخ الخليفة ابن خياط: لأبي خليفة بن خياط (ت٢٤٠هـ)، ط١ (١٣٦٨هـــ/ ١٩٦٧م)، مطبعة الآداب في النجف، ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره.
- ٤١ تاريخ دمشق: لابن عساكر أبي القاسم على بن الحسن الدمشقي (ت

- ٧١هـ)، دار الفكر، بيروت (١٩٩٨م).
- ٤٢ تاريخ واسط: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت٢٩٢هـ)، تحقيق: كوركيس عواد، ط١(٢٠٦هـ)، عالم الكتب، بيروت.
- ٤٣ التبيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت٤٦٠هـ)، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران.
- ٤٤ تــدريب الــراوي في شرح تقريب النواوي: لأبي الفضل حلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: محمود عبد اللطيف، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- 20- تحف الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد السرحيم المباركفوري أبو العلا (ت١٣٥٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 23 تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أبي عبد الله الذهبي الدمشقي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت (١٣٧٤هـ).
  - ٤٧ التراتيب الإدارية، لمحمد بن عبد الحي الكتاني، بيروت.
- ٤٨ تفسير الصافي: محمد بن مرتضى المولى محسن الفيض الكاشاني (ت المرابي المرابي منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- 93 تسرتیب سسور القسرآن: لأبي الفضل حسلال السدین السیوطي (ت ۹۱۱۹ه)، دار وتعلیق: د. السید الجمیلي، ط۱(۱۹۸۹م)، دار ومکتبة الهلال، بیروت.
- ٥ تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن عياش العياشي في القرن الثالث

- الهجري، تحقيق: هاشم المحلاتي، المطبعة العلمية، قم.
- ١٥- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤٧٧هـ)، صحح بإشراف فضيلة الشيخ خليل الميس، مدير أزهر لبنان، ط٢، دار القلم، بيروت، لبنان.
- ٥٢ تفسير القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، صاحب تفسير القمي (تُ٧٠ هـ)، دار السرور، بيروت.
  - ٥٣ تفسير المنار: محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- \$ 0 تقريب التهذيب: لأحمد بن عيسى بن حجر العسقلاني الشافعي (ت ١٣٩٥)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط٢ (١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ٥٦ تهــذيب التهذيب: لأحمد بن عيسى بن حجر العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٠ تهــذيب التهذيب: لأحمد بن عيسى بن حجر العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٠ ١٤٠٤ م.)، دار الفكر، بيروت.
- ٥٧ مهدنيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المدين (ت٧٤٢هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، ط١ (١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٥٨ تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد الأزهري، دار القومية العربية للطباعة (١٣٨٤هـ).
- 9 ٥ تهد ذيب المقال في تنقيع كتاب الرجال (للنجاشي): محمد على الأبطحي، لم يذكر مكان الطبع.

## حرف (ث)

• ٦- الثقات في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت٤٥٥هـــ)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، ط١ (١٣٩٥هــ/ ١٩٧٥م)، دار الفكر.

# حرف (ج)

- ۱۱- جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري): لمحمد بن جرير الطبري): لمحمد بن جرير الطبري (تفسير)، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط۲ (طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط۲ (طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط۲ (طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط۲
- ٦٢- جامع الرواة: محمد بن علي الأردبيلي، مكتبة المحمدي، إيران (١٣٣١هـ).
- ٦٣ جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات: عرفان بن سليم العشا الدمشقي، ك١(٤٢١هـ/ ٢٠٠١م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 37- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت٤٦٣هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت.
- ٦٥ الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج أبي عبد الله القــرطبي (ت ٦٧١هـــ)، تحقــيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط٢ (١٣٧٢هـــ)، دار الشعب، القاهرة.
- 77- الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الررازي التميمي (ت٣٢٧هـ)، ط١ (١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- 77 جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي، تحقيق: د. علي حسين، مكتب التراث، مكة المكرمة (١٩٨٧م).
- ٦٨ الجميع الصوتي الأول للقرآن أو المصحف المرتل: للدكتور لبيب
   السعيد، ط٢، دار المعارف، القاهرة.

# حرف (ح)

- 79- الحديث والمحدثون أو (عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية): محمد محمد أبــو زهو، ط١(١٣٧٨هــ/ ١٩٥٨م)، مطبعة مصر، شركة مساهمة مصرية.
- · ٧- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت٤٠٣هـ)، ط١(٢٥٢هـ/ ٩٣٣م)، مطبعة السعادة بمصر.
- ٧١- حياة الصحابة: للعلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي، حققه وعلق عليه الشيخ نايف العباس والدكتور محمد علي دولة، ط٢(٣٠١هـ/ ١٤٠٣)، دار القلم بدمشق.

# حرف (خ)

- ٧٢- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية ويليها مؤتمر النجف: السيد محب الدين الخطيب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٧٣- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام العلامة صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري (ت٩٢٣ه)، ط٢ (حمد بنروت. ١٣٩١هـ)، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت.

## حرف (د)

- ٧٤ دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من المستشرقين، نقلها إلى العربية:
   عحمد ثابت، طبعة طهران.
- ٥٧- الدر المنثور في التفسير المأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ).
- ٧٦ دراسات إسلامية: مجلة فصلية محكمة يصدرها قسم الدراسات الإسلامية في بيت الحكمة، بغداد، العدد السادس، السنة الثانية (٢٠٠١هـ/ ٢٠٠١م).
- ٧٧- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: موريس بوكاي، دار المعارف، لبنان.
- ٧٨- دروس في علموم القرآن: د. غانم قدوري، مطبعة دار الرسالة، بغداد (٩٨٥).

# حرف (ر)

- ٧٩- الرجال: الحسن بن على بن داود الحلى، طبعة طهران (١٣٨٣هـ).
- ٠٨- رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية: د. غانم قدوري الحمد، ط١ (١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م)، منشورات اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد.
- ۱ ۸ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمد الآلوسي البغدادي (ت ۱۲۷۰هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٨٢ روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري،

الدار الإسلامية، بيروت.

٨٣- الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين الجبعي العاملي، مطبعة الآداب، النجف (١٣٨٦هـ).

## حرف (س)

- ٨٤ سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: مصطفى الأعظمى، شركة الطباعة العربية، السعودية.
- ۸- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٥٧ هـ)، مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان (٨٠ ١ هـ/ ١٩٨٧م).
- ٨٦ سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٨٥ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة (١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م).
- ۸۷ سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۹۰ هـ ۸۷ هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۸۸ سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميي (ت٥٥٥هـــ)، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط١(١١١هـ/ ١٩٩١م)، بيروت.
- ۱۹۹ السنن الكبرى (سنن النسائي): لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي (ت۳۰۳هـ)، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط۱(۱۱) ۱هـ/ ۱۹۹۱م)، بيروت.

- ٩ سير أعــ الام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز أبو عبد الله المدهبي (ت٨٤٧هـــ)، تحقــيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، ط٩(٤١٣هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 9 السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام أبو محمد الحميدي (ت ٢ ١ ٨هـ)، حققها وضبطها وشرحها: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبى، دار القلم، بيروت، لبنان.

## حرف (ش)

- 97 الشافي في شرح أصول الكافي: عبد الحسين بن عبد الله المظفر، ط٢ ( ٩٣ هـ)، مطبعة الغزي، النجف.
- ٩٣ شرح السنة: للإمام حسين بن مسعود البغوي (ت١٦٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، ط٢ (٤٠٣هـ) بيروت.
- 94- شرح صحيح مسلم: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٢٧٦هـــ)، دار الكـتاب العربي، بيروت، لبنان (١٤٠٧هــ/ ١٩٨٧م).
- 9 الشيعة الاثني عشرية وتحريف القرآن: محمد عبد الرحمن السيف، ط٢ ( ٢٠٠ هـ / ٩٩٩ م)، دار الأمل للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
- ٩٦- الشيعة بين الحقائيق والأوهام: محسن الأمين، ط٣ (١٣٩٧هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
  - ٩٧ الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية، دار التعارف للمطبوعات.
- ٩٨ الشيعة والقرآن: إحسان إلهي ظهير، طه ( ١٤٠٤هــ/ ١٩٨٣م)، إدارة ترجمان السنة، شادمان، لاهور، باكستان.

99- الشيعة، المهدي، الدروز، تاريخ ووثائق: د. عبد المنعم النمر، طع ( ۱۶۰۸ هـ / ۱۹۸۸ م).

# حرف (ص)

- ۱۰۰ صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت٤١٤هـــ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط٢(١٤١هــ/ ١٩٩٣م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۱۰۱- صحیح ابن خزیمة: لمحمد بن إسحاق بن خزیمة أبي بكر السلمي النیسابوري (ت۳۱۱هـ)، تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمی، المکتب الإسلامی، بیروت (۱۳۹۰هـ/ ۱۹۷۰م).
- ۱۰۲ صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله الجعفي السبخاري (ت٢٥٦هـ)، مراجعة: د. مصطفى ديب البغا، بيروت (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م).
- ۱۰۳ صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢١٦هـ)، مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت (١٣٧٤هـ/ ١٩٥٤م).
- ١٠٤ صراط الحق: محمد آصف المحسني، مطبعة النعمان، النجف المحسني، مطبعة النعمان، النجف (١٣٨٥هـ).

#### حرف (ط)

- ١٠٥ طبقات الحفاظ: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، ط١(٣٠٤هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠٦ الطـبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري (ت٢٣٠هـ)،

دار صادر، بیروت.

۱۰۷ – طـبقات المدلسـين أو (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس): للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

### حرف (ع)

- ۱۰۸ علوم القرآن والتفسير: د. محسن عبد الحميد، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد (۱۹۹۱م).
- ١٠٩ عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ومروياتها في كتب الحديث التسعة:
   دراسة وتخريج، رسالة ماجستير للباحثة انتصار قيس محمد،
   بإشراف: د. محمد بشار الفيضي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة
   بغداد.

### حرف (غ)

۱۱۰ – غايــة النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجــزري (ت٨٣٣هــــ)، ط١(١٣٥٢هــــ/ ١٩٣٣م)، مكتبة الخانجي، مصر.

#### حرف (ف)

- ۱۱۱- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۱۷۲ه -- ۱۵۲ه)، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ط۱(۱۶۱ه -/ ۱۹۸۹م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١١٢ فستح المسنان في نسسخ القرآن: الشيخ على حسن العريض، ط١

- (۱۹۷۳م)، مكتبة الخانجي، مصر.
- ۱۱۳ فــتوح البلدان: للإمام أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت۹۷هــــ)، تعلــيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (۱۳۹۸هــ/ ۱۹۷۸م).
- ١١٤- الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني (ت٤٢٩هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المعدني، الناشر: محمد على صبيح وأولاده، القاهرة.
- 110 فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب: حسين بن محمد النووي الطبرسي (ت١٣٢هـ)، نسخة مخطوطة مستنسخة علي نسخة في مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد، تحت رقم علي نسخة في مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد، تحت رقم (٢٣٠٧٢) بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٩٧٩، (٢٣٥) ط(٢٢٤).
- 117 الفصل في الملل والأهواء والنحل: على بن أحمد بن حزم، مطبعة محمد على صبيح، القاهرة (١٣٨٤هـ).
- ۱۱۷ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطي، مطبعة فضالة، المغرب (١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).
- ۱۱۸ فضائل القرآن: للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي (ت٤٧٧هـ)، ط٣(١٩٧٨م)، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
- ۱۱۹ الفهرست: محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم (ت٤٣٨هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

- ١٢ الفهرست: محمد بن الحسن الطوسي، تعليق: محمد صادق بحر العلوم، ط٢، المطبعة الحيدرية، النجف.
- ۱۲۱ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: لشمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت٥١٥هـ)، حقق أصوله وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط٢(٨٠٤هـ/ ١٩٨٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۲۲ في علوم القرآن: دراسات ومحاضرات، تأليف الدكتور محمد عبد السلام كفافي والأستاذ عبد الله الشريف، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت (۱۹۷۲م).

### حرف (ق)

- ۱۲۳ القاموس المحيط: لجمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٦٠١هـ)، ط٢ (١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.
- ۱۲۶ القــرآن نــزوله وتدويــنه وتــرجمته وتأثیره: ریجي بلاشیر، ط۱ (۱۲۶ م)، دار الکتاب اللبنانی، بیروت.
- ١٢٥ القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية الاثني عشرية: للإمام
   السيد محمد الياسري، بدون ذكر سنة الطبع والمطبعة.

#### حرف (ك)

۱۲٦ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد بن علي عيد عطية عشمان الذهبي (ت٤٨هـ)، تحقيق عزت علي عيد عطية وموسى بن على الموشى، مطبعة التأليف بمصر، دار الكتب الحديثة.

- ۱۲۷ الكامــل في ضعفاء الــرجال: لعـبد الله بـن عــدي الجرجاني (ت-٦٣هــ)، ط (٤٠٤ هــ)، دار الفكر، بيروت.
- ۱۲۸ كتاب الحياة (الكتاب المقدس)، كتب العهد القديم، التوارة، والعهد الجديد، الإنجيل، وقد ترجم بلغة عربية حديثة، ط٤ (١٩٩٤)م، مصر الجديدة، القاهرة.
- 1 ٢٩ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت٢٥٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط١ (١٤٠٩هـ)، مكتبة الرشد، الرياض.
- ۱۳۰ الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن، تأليف: العلامة الشيخ محمد نجيب المطيعي الحنفي، الناشر: مكتبة الشرق الجديد، بغداد (۱٤۰۳هـ/ ۱۹۸۲م).
- ١٣١ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: العلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت (٩٩٣م).
- ۱۳۲ الكنى والألقاب: عباس القمي، المطبعة الحيدرية، النجف (١٣٧٦هـ).

#### حرف (ل)

- ١٣٢ لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث: يوسف بن أحمد البحراني، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، النجف.
- ۱۳۶ لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور (١٣٧٥ هـــ/ ١٩٥٦). دار بيروت للطباعة والنشر (١٣٧٥ هـــ/ ١٩٥٦).
- ١٣٥ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (ت٥١هـ)، ط٢

- (١٣٩٠هـ/ ١٩٧١م)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ١٣٦- لطائف الإشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين القسطلاني (ت٩٢٣هـ)، تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان، والدكتور عبد الصبور شاهين، بالقاهرة (١٣٩٢هـ).
- ١٣٧ لمعـة الاعتقاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠هـ)، المطبعة السلفية، القاهرة (١٣٧٠هـ).

#### حرف (م)

- ١٣٨ مــباحث في علوم القرآن: للدكتور صبحي الصالح، ط٤ (١٩٦٥م)، دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٣٩ مــباحث في علــوم القــرآن: لمناع القطان، ط٣٠ (١٤١٧هـ/ ١٣٩ هــ/ ١٣٩ مــران بيروت.
- ١٤٠ جمع البيان في علوم القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٥٣٠هـ)، مكتبة الحياة، بيروت.
- ۱٤۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷هـ)، دار الـريان للتـراث، دار الكـتاب العـربي، القاهـرة/ بيروت (۱٤۰۷هـ).
- ۱٤۲ محاضرات في علوم القرآن: د. غانم قدوري حمد، ط۱(٤٠١هـ/ ۱۸۲ مر)، دار الكتاب للطباعة، بغداد.
- ١٤٣ محمد بن كعب القرظي وأثره في التفسير: رسالة ماجستير للباحث أكرم عبد خليفة، بإشراف الدكتور هاشم عبد ياسين المشهداني،

- كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد (١٤١٧هـ / ١٩٩٧م).
- 1 £ ٤ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٢ ٦هـ/ ١٩٨٣م).
- 120 مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن: د. محمد عبد الله دراز، ترجمة محمد عبد العظيم علي، وراجعه: د. السيد محمد بدوري، ط١(١٣٩١هـ/ ١٩٧١م)، دار القرآن الكريم، الكويت؛ دار القلم، الكويت.
- ١٤٦ المدخل في فقه القرآن بحث مقارن: للدكتور فرج توفيق الوليد، دار الرسالة للطباعة، بغداد.
- ۱٤۷ المدخل لدراسة القرآن الكريم: للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة، الطبعة الجديدة (١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م)، دار الجيل، بيروت.
- ۱٤۸ مذاهب التفسير الإسلامي: أجنتس جولد تسيهر، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، ك٣(٥٠٥ هـ/ ١٩٨٥م)، دار اقرأ، بيروت، لبنان.
- 1 ٤٩ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: عرب الله بن سعد بن سليمان اليافعي (ت٧٦٨هـ)، حيدر آباد (٣٣٧هـ).
- ١٥٠ مرآة العقول شرح الأصول والفروع: محمد باقر المجلسي، طبعة طهران (١٣٢٥هـ).
- ۱۰۱- المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز: تأليف شهاب الدين عصبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن شامة المقدسي (ت٦٦٤هـ)، حققه طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت.

- ۱۵۲ مسالة التقريب بين السنة والشيعة: د. ناصر بن عبد الله علي القفاري، ك٤(٤١٦هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط١ (٤١٦هـ)، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
- ۱۵۳ المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط١ (١٤١١هـ/ ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 101- المستشرقون والقرآن الكريم: أطروحة دكتوراه لمحمد بهاء الدين حسين، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الستار حامد، في كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد (١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م).
- ١٥٥ المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري: للشيخ إبراهيم النعمة، ط٢،
   مطبعة الزهراء الحديثة.
- ١٥٦ مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، القاهرة، مؤسسة قرطبة.
- ۱۵۷ مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي (ت٥٤ هـ)، تحقيق: فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت (١٩٥٩م).
- ۱۰۸ المصاحف: لأبي عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٦هـ)، تصحيح الدكتور آرثر جفري، ط١ (١٣٥هـ)، المطبعة الرحمانية، مصر؛ أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى، بغداد.
- ١٥٩- المصاحف: لأبي عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٣١٦هـ)، دراسة وتحقيق ونقد: د. محب الدين

- ٠٦٠ مصنف الإمام عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق أبو همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ١٦١- المعارف: لابن قتيبة أبي عبد الله بن مسلم (ت٢٧٦هـ)، تحقيق: ثروت عكاشة، القاهرة (١٩٦٠م).
- ۱٦٢ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: أحمد شمس الدين، ط١ (٤٠٨هـ/ ٩٨٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 177 المعتمد في أصول الدين: محمد بن الحسين بن الفراء أبو يعلى (ت٤٥٨هـ)، تحقيق: وديع حداد، المطبعة الكاثوليكية (١٩٧٤م).
- 175 المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٦٠هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة (١٤١٥هـ).
- ٥٦٥ معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي، طهران (١٩٦٥م)، ويطلب من مكتبة المثنى، بغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر.
- 177 المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ ١٤٠٤ هـ)، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، ط(٤٠٤ هـ/ ١٩٨٣ مكتبة العلوم والحكم، الموصل.

- ۱۲۷ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى الوقت الحاضر: عادل نسويهض، ط۱(٤٠٤ه هـ / ۱۹۸۵م)، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت.
- ۱٦٨ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه: محمد فؤاد عبد الباقى، ط٢ (١٤٠٨هم/ ١٩٨٨م)، دار الحديث، القاهرة.
- ۱٦٩ معجـم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة، مطبعة الترقى بدمشق (١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م).
- ١٧٠- معجم رجمال الحمديث: أبسو القاسم الموسوي الخوئي، ط ١(١٣٩٠هم)، مطبعة الآداب، النجف.
- ۱۷۱ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد (ت٤٨٧هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت (٤٠٣).
- ١٧٢ معرفة الثقات: لأحمد بن عبد الله العجلي (ت٢٦١هـ)، تحقيق: عبد العليم البستوي، ط١(٥٠١هـ/ ١٩٨٥م)، دار المدينة المنورة.
- ١٧٣ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدين أبي عــبد الله الذهبي (ت٧٤٨هــ)، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، ط ١(٩٦٩م)، دار الكتب الحديثة.
- ١٧٤ المعين في طبقات المحدثين: محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي (ت٨٤٧هـــ)، تحقيق: د. همام عبد الرحمن سعيد، ط١ (ع٠٤) هــ)، دار الفرقان، عمان، الأردن.

- ۱۷۰ المفردات في ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني (ت٥٢٥هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ط١(١٦١هـ/ ١٩٩٦هـ)، دار القلم، دمشق؛ دار الشامية، بيروت.
- ۱۷۱ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٣٠٠هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط١ (١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠م)، طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- ۱۷۷ مقدمــة ابــن خلــدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي (ت۸۰۸هــــ)، مطـبعة مصطفى محمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ۱۷۸ مقدمة في أصول التفسير: لأبي العباس أحمد بن تيمية (ت۲۲۸هـ)، مطبوع باسم مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية، جمع وتـرتيب عـبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط۱ (۱۳۸۱هـ)، مطابع الرياض.
- ۱۷۹ مقدمـــتان في علوم القرآن: مقدمة كتاب المباني، ومقدمة ابن عطية، وقــف على تصحيح هذه الطبعة الثانية وقوم نصها: عبد الله إسماعيل الصاوي، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة (۱۳۹۲هـــ/ ۱۹۸۲م).
- ١٨٠ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: لأبي عمرو الداني (ت ١٨٠ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: لأبي عمرو الداني (ت
- ۱۸۱ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۸۱ مهرستاني)، تحقيق: محمد سيد كسروي، ط۲ (۱۳۹۵هـ/ ۱۹۷۰م)، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

- ۱۸۲ مسناهج المستشرقين: د. سعدون الساموك، ود. عبد القهار العاني، كلية الشريعة، جامعة بغداد (۱۹۸۹م).
- ١٨٣ مسناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: مكتب التربية العسربي لدول الخليج، صدر في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري، السعودية، الرياض.
- ١٨٤ مسناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر.
- ١٨٥ منهجية البحث الاستشراقي: د. سعدون محمود الساموك، بغداد (١٩٩٨).
- ١٨٦- موجز البيان في مباحث القرآن: كمال الدين الطائي، مطبعة سلمان الأعظمى، بغداد (١٣٩١هـ/ ١٩٧١م).
- ۱۸۷ موجز علوم القرآن: د. داود العطار، ط۲ (۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹م)، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ۱۸۸ الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي، مصر.
- ۱۸۹ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۲۶۸هـــ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

#### حرف (ن)

· ١٩ - الناسخ والمنسوخ: كمال الدين العتائقي الحلبي، مؤسسة آل البيت، بيروت.

- ۱۹۱ الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (ت ٤١٠ هـ)، مطبوع مهامش أسباب النزول للواحدي، عالم الكتب، بيروت.
- ۱۹۲ الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المعروف بالنحاس (ت۳۳۸هـ)، ط۱ (۱۳۲۳هـ)، مطبعة السعادة في مصر.
  - ١٩٣ نزول القرآن على سبعة أحرف: لمناع القطان، دار القلم، بيروت.
- 194 النشر في القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجوزي (ت٨٣٣هـ)، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: الأستاذ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية، المكتبة التجارية الكبرى، شارع محمد على، أعادت طبعه بالأو فسيت مكتبة المثنى، بغداد.
- 190- نكت الانتصار لنقل القرآن: للإمام أبي بكر الباقلاني (ت٤٠٣)، دراسة وتحقيق: د. محمد زغلول سلام، الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية.
- ۱۹۶ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري (ت٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، بدون ذكر سنة الطبع والدار.

#### حرف (هــ)

۱۹۷ – هدي أهل الإيمان إلى جمع الخلفاء الراشدين القرآن: تأليف الشيخ محمد عارف بن أحمد بن سعيد، المعروف بابن المنير الحسيني الدمشقي (ت ١٣٤٢هــــ)، تحقيق وتعليق: د. مصطفى عثمان صميرة، ط١ (١٤١٧هــ/ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

#### حرف (و)

- ١٩٨ الـوافي: محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ)، المكتبة الإسلامية، طهران.
- ١٩٩ وحيى الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة، نقض مزاعم المستشرقين: د. حسن ضياء عتر، ط٢(٨٠١هـ)، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة.
- ۲۰۰ الوشــيعة في نقــد عقائد الشيعة: موسى جار الله (ت١٣٦٩هــ)،
   مطبعة الكيلانى بدون تاريخ.
- ۲۰۱ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: للقاضي أحمد المشهور بابن حلكان، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان.

#### الدوريات

- ٢٠٢- مجلة الرسالة الإسلامية: العددان ١٢١- ١٢٢، محرم، صفر ١٢٩ه... ك ١٩٧٨، ك٢ ١٩٧٩ السنة الثانية عشرة، بغداد.
- ٣٠٧- بحلة الفتوى: مجلة إسلامية ثقافية شهرية للدكتور عبد الرزاق السعدي، السنة التاسعة، العدد (١٠٨)، دار الأنباء للطباعة والنشر، بغداد.
- ٢٠٤ جعلـة المؤرخ العربي العددان: الرابع والتاسع عشر، لسنة ١٩٧٥م،
   وسنة ١٩٨١م، مطبعة الجامعة، بغداد.
- ٥٠٠- مجلة الوعي الإسلامي: العدد ٣٠٩، رمضان ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م، السنة السادسة، الكويت.

# فهرس المحتويات

| ۰, - | الإهداءالإهداء                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧ -  | شكر وتقدير                                                                  |
| ۹ -  | المقدمة                                                                     |
|      | الفصل الأول                                                                 |
|      | كتابة القرآن في عهد الرسول ﷺ                                                |
| ۱۷   | التمهيد                                                                     |
| ۱۷   | ١ – تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح –––––––––––                             |
| ۱۹   | تعريف القرآن اصطلاحاً                                                       |
| ۲.   | ٢- تعريف الجمع في اللغة والاصطلاح                                           |
| ۲۱   | المبحث الأول: جمعه في الصدور                                                |
| ۲۱   | المطلب الأول: كيفية تلقي الرسول ﷺ القرآن ––––––––––                         |
| ۲۱   | معنى الوحي في اللغة والشرع                                                  |
| ۲٥   | المطلب الثاني: كيفية تلقي الصحابة رضي الله عنهم القرآن وحفظه                |
| ٣٢   | المبحث الثاني: جمعه في السطور                                               |
| ٣٢   | المطلب الأول: أدوات الكتابة                                                 |
| ٣٨   | المطلب الثاني: كتاب القرآن من الصحابة                                       |
| ٦٦   | المطلب الثالث: خط المصاحف                                                   |
| ٧٨   | المبحث الثالث: الأحاديث المروية في العهد النبوي لكتابة القرآن – – – – – – – |
| ٧٨   | توطئة                                                                       |
| ٧٨   | او لاً                                                                      |
| ٧٩   | دلالة الحديث                                                                |
| ٨٠   | ثانياً                                                                      |
| ٨٠   | دلالة الحديث                                                                |
| ۲۸   |                                                                             |
| ۲۸   | بيان حال الرواة                                                             |
| ٨٨   | الحكم على الرواية                                                           |
| ٨٨   | بيان حال الرواة                                                             |
| ٨٩   | الحكم على الرواية                                                           |
| ٨٩   | دلالة الحديث                                                                |

| 444                                  | فهرس المحتويات                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٨٩                                   | رابعاً                                  |
| 9                                    | بيان حال الرواة                         |
| 91                                   | الحكم على الرواية                       |
| 97                                   | الحكم على الرواية                       |
| 97                                   | خامساً                                  |
| 9 &                                  | دلالة الحديث                            |
| 90                                   | سادساً – – – – – – – – – – – –          |
| 97                                   | دلالة الحديث                            |
| ٩٨                                   | سابعاً                                  |
| 99                                   | بيان حال الرواة                         |
| 1.1                                  | الحكم على الرواية                       |
| 1.1                                  | دلالة هذا الأثر                         |
| 1.7                                  | ثامناً                                  |
| 1.7                                  | دلالة الحديث                            |
| 1.0                                  | تاسعاً                                  |
| \.Y                                  | بيان حال الرواة في هذه الرواية          |
| 1.9                                  | الحكم على الرواية                       |
| 1.9                                  | عاشراً                                  |
| 1.9                                  | بيان حال الرواة –––––––                 |
| 111                                  | الحكم على الرواية                       |
| 117                                  | بيان حال الرواة                         |
| 118                                  | الحكم على الرواية                       |
| سل الثاني                            | الفص                                    |
| <sub>ب</sub> بكر الصديق رضي الله عنه |                                         |
| 119                                  | المبحث الأول: بيان كيفية الجمع ونتائجه  |
| 119                                  | المطلب الأول: فكرة الجمع وسببه          |
| 178                                  | المطلب الثاني: لجنة جمع القرآن          |
| د أبي بكر الصديق ﷺ                   | المبحث الثاني: روايات جمع القرآن في عهـ |
| 179                                  | اولاً                                   |
| 179                                  | بيان حال الرواة –––––––                 |

| 17      | الحكم على الرواية        |
|---------|--------------------------|
| 171     | بيان حال الرواة          |
| 144     | الحكم على الرواية        |
| 144     | بيان حال الرواة          |
| 144     | الحكم على هذه الرواية    |
| 148     | ثانياً                   |
| 1 7 5   | بيان حال الرواة          |
| 177     | الحكم على الرواية        |
| 1 4 4   | ثاناً ثاناً              |
| \ \ \ \ | دلالة الحديث             |
| 1 2 7   | رابعاً                   |
| 1 & ~   | بيان حال الرواة          |
| 1 8 8   | الحكم على الرواية        |
| 1 80    | خامساً                   |
| 1 5 7   | بيان حال الرواة          |
| \ {Y    | الحكم على الرواية        |
| 184     | سادساً                   |
| 1 8 9   | بيان حال الرواة          |
| 101     | الحكم على الرواية        |
| 107     | بيان حال الرواة          |
| 108     | الحكم على الرواية        |
| 108     | سابعاً                   |
| 108     | بيان حال الرواة          |
| 107     | الحكم على الرواية        |
| \o\     | ثامناً – – – – – – – – – |
| 107     | بيان حال الرواة          |
| \o\     | الحكم على الرواية        |
| 109     | تاسعاً                   |
| 109     | بيان حال الرواة          |
| 171     | الحكم على الرواية        |

| ۱۲۱   | \            | عاشراً            |
|-------|--------------|-------------------|
| ۱۲۱   | \            | بيان حال الرواة   |
| ۱٦٢   | <b>~</b>     | الحكم على الرواية |
| ۱٦٢   | ٣            | الحادي عشر        |
| ١٦٦   | ٦            | الحكم على الرواية |
| ١٦٦   | ٦            | بيان حال الرواة   |
| ۱٦٧   | γ            | الحكم على الرواية |
| ١٦٩   | 9            | الحكم على الرواية |
| ۱۷۰   | ,            | الثاني عشر        |
| ۱۷۰   | ,            | بيان حال الرواة   |
| 1 7 1 | Υ            | الحكم على الرواية |
|       | الفصل الثالث |                   |

## جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه

| 177-         | المبحث الأول: دوافع توحيد المصاحف ونسخها                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٧ -        | المطلب الأول:كثرة الأسباب والدوافع                                       |
| 1 7 9 -      | المطلب الثاني: شرة العمل واللجنة القائمة به – – – – – – – – – – – – –    |
| ١٨٨-         | المطلب الثالث: عدد المصاحف التي تم نسخها                                 |
| 197-         | المطلب الرابع: أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة ومناقشتها             |
| ۲ . ٤ -      | المطلب الخامس: ترتيب السور والآيات وعددها                                |
| ۲۱۳-         | المبحث الثاني: روايات جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ( ودراستها – – – - |
| ۲۱۳-         | او لاً                                                                   |
| ۲۱۳-         | دلالة الحديثدلالة الحديث                                                 |
| <b>۲17</b> - | ثانياً ––––––––––––––––                                                  |
| Y 1 Y -      |                                                                          |
| Y 1 Y -      | ثالثاًثالثاً                                                             |
| Y 1 A -      | بيان حال الرواة                                                          |
| ۲۲           | " JJ U 1                                                                 |
| ٠, ٢٢        | رابعاً `                                                                 |
| 771-         | بيان حال الرواة                                                          |
| 7 T E -      | الحكم على الرواية                                                        |

| 770                                   | خامساً – – – – –     |
|---------------------------------------|----------------------|
| 770                                   | بيان حال الرواة –-   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الحكم على الرواية –  |
| YYY                                   | سادساً               |
| YYY                                   | بيان حال الرواة ––   |
| YY9                                   | الحكم على الرواية –  |
| YY9                                   | سابعاً               |
| YT                                    | بيان حال الرواة – –  |
| 771                                   | الحكم على الرواية –  |
| 777                                   | ثامناً – – – – – –   |
| 777                                   | بيان حال الرواة –-   |
| 777                                   | الحكم على الرواية –  |
| YTY                                   | من دلائل الرواية –   |
| TTT                                   | تاسعاً               |
| ۲۳۳                                   | بيان حال الرواة –-   |
| Y T                                   | الحكمِ على الرواية – |
|                                       | عاشراً               |
| TT7                                   | بيان حال الرواة –-   |
| T T 9                                 | الحكم على الرواية –  |
|                                       | الحادي عشر           |
| Y m q                                 | بيان حال الرواة –-   |
|                                       | الحكم على الرواية –  |
|                                       | الثاني عشر           |
|                                       | بيان حال الرواة –-   |
| Y & W                                 | •                    |
| Y & &                                 |                      |
| Y                                     |                      |
| Y { 7                                 | الرابع عشر           |
| Y & V                                 |                      |
| Y                                     | الحكم على الرواية -  |

# الفصل الرابع شبهات حول جمع القرآن

# JAM° AL-QUR°ĀN

(Collecting the Holy Quranan analytical study for its historical narratives)

*by* Dr. Akram<sup>c</sup>Abd <u>H</u>aīifah Al-Dulaymi

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon